الله الأبوصيري حيث قال إنها مَثَلُوا صِفاتِكَ للنِّاسِ كَمَامَثُلَ النَّجُومَ المَاء الله المُثَلَمَ المَحَدُّ مِنَ الْخَلْقِ مِن أو صافهِ صلى الله عليه و سلم الجَلالية الله الأمثلَم الاحقيقَتَها و مَطْبِرُ ذَلِكَ النَّجُومُ تُرَى في المَاء فَالنَّاظِرُ إِنَّماً مثالها لاحقيقتَها و قال في اليمية الله المرتى فيه معناه فلَمْسَ رُرى ﴿ لللهِ القُرْبِ وَ الْبُعْدِفِيهِ غَيْرُ مُنْفَحِم

مَا الْوَرَى فَهُمُ مُعَنَاهُ فَالَيْسَ بُرَى ﴿ لَلْقُرْبِ وَالْبُعْدِفِيهِ غَيْرُ مُنْفَحِمِ الْمَاءِ وَالْبَعِيدَ الْمَاءِ وَالْبَعِيدَ الْمَاءِ وَالْبَعِيدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مُعَنَاهُ الْجَلَّالِي وَالْجَمَا لِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مُمَّ

المُسْرِقَطْهُرُ لِلْمِينَيْنِ مِنْ بُهِدِ ﴿ صَنْهِرَةً وَ أَكُلُّ الطَّرْفَ مِنْ أَمِمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسِلمَ إِذَا قَرَاهَا اللهُ عليه وَسِلمَ إِذَا قَرَاهَا لَمْ عَلَيْهِ وَسِلمَ الْمَا اللهُ عليه وَسِلمَ الْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَي مَكَانِ لَمْ يُصِياهُ بَلا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَي مَكَانِ لَمْ يُصِياهُ بَلا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَي ذَلِكَ المَذَلِ وَلا اللهُ عَلَيْهُ فَي سُرُ ورما دَامَت صِفَاتُهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَي ذَلِكَ المَذَلِ وَلا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الم

تَرَقُّوا الى أعلا اللهُ رَجاتِ مُرَ أُقبينَ وَمُستَحضِرِ مَنْ سَيَّدَ السادَاتِ صلى الله عليه وَسلمَ حَتَّى فِي إِشْرَاقِ التَّجَلِّي الإلهِي يُوجِّهُونَ هِمْتُهُمْ لَهُ يَتَلَقُّونَهُ إِمَّا اللَّهِ فَيَنَالُونَ فَوْقَ مَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ بِأَصْمَافٍ وَكُلُّ مَنْ رَآهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في صُورَةٍ يَخْلَعُ عَلَيْهِ تِلْكَ الْخَلْعَةِ الَّتِي رَآهَا فَيَعْظُمُ تَرَقَّيْهِ \* وَهَذَا دَأَ بُهُ مَعَ كُل رَاء كَرَمَا مُحَمِّدِيًا ﴿ وَخُلْقًا أَحَمَّدِيًّا اهِ ﴿ (وَفَى الذَّهَبِ الْإِبْرِيزِ) ﴿ شَرْحِ المُعْجَ الْوَجِيزِ \* مَانْصُهُ (اعلم) أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَمَالَى أَفْرَغَ عَلَى حَبِيبِهِ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلِّمُ سَائِرَ الْجَمَالُ \* لَكُنْ سَتَرَجَمَالُهُ بِالْجَلَالُ \* وَ إِلاَّ لَضَاعَتِ الشَّر بِمَـةُ \* وَتَهَافَتَتِ الْخَلَائِقُ بِنَظْرَةٌ وَاحِدَةً إِلَى حُسْنُ طَلَعتهِ الرَّفيعةِ \* وَمَنْ ثُمَّ اخْتُلْفً وصاف الصحابة في وصف حسنه وجماله ، وجلاله وكماله ، وقال الإما الْخَرُّوبِيُّ مَا دُرِكُ النَّاسُ مِنْ حَقَيْقَةً أَمْرُهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَخَفَيْ الا على قدر عُقُولِهِمُ الْبَشَرِيَّةِ ﴿ فَمَاظُهُرَ لَهُمْ مَنْ جَلَالُهِ وَجَمَالُهِ فَهُو نَعْمَةً لَهُمْ ليَعْرِفُوا قَدْرَهُ وَيُعْظِلْمُوهُ \* وَمَا خَفِي عَلَيْهِمْ فَهُوْرِجَةً بِهِمْ \* إِذْ لَوْظَهَرَ ا حُسنهِ وَكَمَالُ جَلالِهِ \* مَعَ عَدْمِ القيامِ بِحَقُوقِهِ \* لَكَانَتَ فَتَنَةً لَهُمْ \* وَاللَّهُ أَرْسُلَهُ رَحَةً لِلْمَالَمِينَ \* فَكَانَتِ الرَّحْمَةُ فَيِمَا اسْتَدَرْ \* وَالنَّهُمَّةُ فَيَمَا ظُهِر إِنْ جَاءَهُ الْحُسَنُ كَيْ يُقَاسَ بِهِ \* يُنكَّسُ الْحُسَنُ رَأْسَهُ خَجَلًا أُو قَيلَ يَاحُسُنُ هَلَ رَأَيْتَ كَذَا عَ يَقُولُ إِمَّا نَظِيرٌ ذَاكُ فَالا ثُمُّ قَالَ وَأَمَّا حَمْيَقَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَسِرْ لَطَيْفٌ مِنْ أَسْرَارِ الْحَقّ سُبُحانَهُ وَتَمَالَى لا يَطْلَمُ عَلَيْهَا سُواهُ تَمَالَى وَمَاأُدُ رِكُ الْمُؤْمِنُونَ مَنْــَةُ الأَظَامِ صُورَ يَهِ الْمُحَمِّدَيَّةِ وَ هُوالذِّي عَبْرَ عَنْهُ أَوْ نِسُ الْقَرِّنِيُّ بِالظُّلِّ لَمَّاقَالَ للصَّالِ مارأيتُمْ مِن رَسول اللهِ الأَ ظلَّهُ قَالُوا وَ لا ابْنُ أَبِي فَحَافَةَ قَالَ وَ لا ابْنُ أَبِي قُحَافًا

و والخُدُوع و الإنكسار عِنْـدَ سَمَاع اسْمِ رَافِع الرُّنّبِ \* فَإِنَّ مَنْ الما المنع له \* كما كان كثير مِن الصحابة بعده \* اذا ذكروه ﴿ وَالنَّامُ اللَّهِ عَالَوْهُ هُمْ وَبَكُوا وَكَذَّلِكَ كَانَ كَثِيرٌ مِنَ التَّابِعِينَ فَمَن اللهُ اللهُ مَحْبُةُ لَهُ وَشَوْقًا إِلَيْهِ وَتَهَيُّنَّا وَتَوْقِيرًا ﴿وَقَدْكُ أَغْفُلَ س ف هذه الأ زمان هذا الأدب العظيم في مَجالِس المدِّح و الذِّ كُر ﴿ إِنَّا اللَّهِ صَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَالِمٍ وَ سَرْدِ أَحَادِ يَثِهِ الشَّرِيفَةِ مَعَأَنَّ رُوحَ الله الأدب في حَضرة الكبير المُتَمَال \* وَحَضْرَة سَيِّد الأرسال \* الله الله مذحة صلى الله عليه وسلم والصلاة عَلَيْهِ وَسَرْدَأُ حاديثهِ يَتَضَمَّنُ الجميلة « وَ لَمُوتِهِ الْفَحْيِمَةِ » وَكَمَالاتِهِ الْجَلَيلَةِ « وَذَلكَ بَتَضَمَّنُ ُ المنخيصة نَصَبِ العَمَانِ \* وَهذَا أَهُمُ الآدَابِ في الْحَضَرَاتِ

والملا السمع من محاسن يُمليسها عَلَيْكَ الإِنشادُ والإِنشاء المنافي حينيذ فيها من التعظيم والتوقير والمهابة والحضور والخشوع والا أكسارِ \* ما يُناسِبُ المقامَ وَيُوذِنُ بِجَمْعِيَةِ الْقَلْبِ عَلَى حَضْرَةِ اللهِ المعشرة النبيّ المختار \* فَإِنَّهُ يَقُورَى الْمَدَدُ بِذَلِكَ \* وَيَدَّسعُ النُّورُ وَيَنْتَفَعُ اول هُنَالِكَ ( وَمِنَ الْمُتُواتِي ) عِنْدَ الْخَوَاصِّ \* أَنَّ مَجَالِسَ الْحَـدِيث و السَّلاة عَلَيْهِ وَأَمْدَاحِهِ \* وَخُصُوصاً عِنْـدَخَتُم الْبُرْدَةِ يَحْضُرُها الله وسلم الخضُورَ الْخَاصُّ \* وَ اللَّهِ فَلاَ يَخْلُوا مِنْ مُكَانَّ وَلازَمَانُ ٥ وا أسَّ عَلَيْهِ الشَّيْخُ نُورُ الدِّينِ عَلَى الْعَلَمِيُّ في رسالَتِهِ تَعْرِيفَ أَهُـل

تَمَتُّعُ انْ ظَفَرْتَ بِنَيْلِ قُرْبِي \* وَحَصِّلْمَااسْتَطَعْتَمِنَ اذْ خَارِي فَهَاأَنَا قَدْ أَبَحْتُ لَكُمْ عَطَائِي \* وَهَاقَدْصِرْتَ عِنْدِي فِي جُوَارِي فَخُذُمَاشُئْتَمِنَ كُرِّمٍ وَجُودٍ \* وَ لَـلُ مَاشِئْتَ مِنْ نِعَمَ غِزَار فَقَدْ وَسَعْتُ أَبُوابَ التَّدَانِي \* وَقَـدْ فَرَّبْتُ للِّـرْوُّار دَارِي فَمَتَع نَاضِرَيْكَ فَهَا جَمَالِي « تَجَلَّي لَلْقُلُوبِ بِلا اسْتِتَار ﴿ زَيِّنَ اللَّهُمُّ ظُوَاهِرَ نَا وَبَوَاعِلْنَنَابِأُ نُوَارِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ ﴿عَلَى ﴾ ﴿ حَبِّرِ مَن طَابَ بِهِ الإِفْتِنَاحُ وَتَمَطَّرُ بِطِيبِ الثَّنَاءُ عَلَيْهِ الْمُحَلِّسُ ﴾ ﴿ وَلَذَ بِهِ الْا خَتَّامُ \* سَيِّدِنَا وَ سَنَدِنَا وَمَوْلًا نَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ ﴾ ﴿ مَوْجُودٍ وَأَكْمَلُ مَرْلُودٍ وَ تَاجِ الرُّسْلِ الْكَرْامِ \* اللَّهُمُّ صَلَّ ﴾ ﴿ وَسَلَّمْ وَبَاوِلُهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَصَحِبِهِ ﴿ صَلَّاهُ لَغُرْ قَنَا بِأَ فِي آخِرَ ﴾ ﴿ مَوَدَّتِهِ وَحَبَّهِ \* وَ تَجْعَلُنَا بِهِامِنْ كُمِّلِ طَائِفَتَهِ النَّاجِيَّةِ وَحَزْ بِهِ \* آمين ﴾ \* (ومِن عَلَاماتِ مَحَبَّتُهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ) \* أَنْ لِلْذُ مُحِيَّةُ إِنْ كَلَاقُ مَ اللهُ عَل الشَّرِيفِ \* وَيَطْرُبَ عِنْدَ سَمَاعِ الْمُهِ الْمُنْيِفِ ، وَقَدْ يُوجِبُ لَهُ ذَلِكَ سَكُمُ

> يستغرقُ قلبَهُ \* وَ رُوحَهُ وَسَمْمَهُ تَنعُمْ بِذِكْرِ الْهَاشِعِيِّ مُحَمَّدِ \* فَهِي ذِكْرِهِ الْعَيْشُ الْمُمَّأُ وَالأَنْسُ أياشاد يأيشدُوا بأمداح أحمد المماعك طيب ليس يعقبه نكس فَكُرَّ رُرَءَاكُ اللَّهُ فِي كُرْمُحُمَّدِ ﴿ فَقَدْلَدْتِ الاَّ سَمَاعُ وَارْتَاحَتِ النَّفْسُ وَطَابَ نَعِيمُ الْعَيْشُ وَاتَّصَلَ الْمُنَّا \* وَأَقْبَلْتَ الْأَفْرَاحُ وَانْتَعَشَ الْحِسُّ وَيُثْمِرُ ذَلِكَ تَعْظِيمَةُ عِنْدَذَكُرِهِ \* بِمَدْحِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوالصَّلا عَلَيْهِ أَوْ سَرْدِ أَحَادِيثِهِ الشَّرِيفَةِ أَوْغَـيْرِ ذَلكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْقُرَّبِ \* وَإِظْ ا

( ع \_ فتحرالله )

الإسلام والإيمان بأنَّ مُحَمَّدًا صلى اللهُ عليه و سلم لا يَخَلُو مِنْ لهُ مَكَانُ و ا زَمَانُ (شعر)

وَهُوَ سَارٍ بِينَ الْعُوَ اِلْمِ لَمْ تَحْصَصُرُهُ مِن رَوْضَ فَعَدِهِ أَرْجَاءُ فَلَدَبِهِ فَوْقَ السَّمَاءُ وَتَحْتَ اللَّ وَرْضُو الْعَرِشُ وَالْحَضِيضُ سَوَاءً هُـوحَيُّ فَى قَبْرِهِ بِحَيَاهً \* كُلُّحِيٍّ مِنْهَا لَهُ استَملاءً مَلَا الْكُونَ رُوحَهُ وَهُو نُورٌ \* وَبِهِ للْجِنَانِ بَعْدُ اسْتِلاءً مَلَا الْكُونَ رُوحَهُ وَهُو نُورٌ \* وَبِهِ للْجِنَانِ بَعْدُ اسْتِلاءً

و غيره که

فنُورْ سرى في الكون صورة أحمد ، به تهتدي لله كُلُّ بَصِيرة قال الشيخ سيدي أبو الراهيم التَّجيبيُّ رَضي الله عنه واجب على مؤمن متى ذكره صلى الله عليه و سلم أو ذكر عنده أن يخضع و يخلم وَيَتُوفَرُ وَيَسْكُنُ مِنْ حَرَكَتِهِ وَيَأْخُذُ فِي هَيِّبَتِهِ وَإِجْلَالِهِ بِمَاكَانَ يَأْخُذُ بِهِ نَشْا لوكانَ بَيْنَ بَدَيْهِ وَيَتَأَدُّبَ بِمَا أَدُّبِنَا اللَّهُ بِهِ (وَكَانَ) أَيُّوبُ السَّخْمِانِيُّ رَضَي عنهُ اذ أذ كر النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وَسلم عندهُ بكي حتى نر حمَّهُ (وكانَ) جمار بنُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ كَثيرَ الدُّعابَةِ وَالتَّبَيُّمُ فَإِذَا ذُكِرَ النَّبِيُّ صلى اللهُ علم وَسَلُّمَ اصْفُرُّ لَوْنُهُ (وكانَ) عَبْدُالُ حَمْنِ بنُ الْقَاسِمِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ اذَا ذُكِر النَّب صلى اللهُ عليهِ وَسلمَ يُنظَرُ الى لَوْ زِهِ كَأَنَّهُ قَدْ نَرْفَ مِنْهُ الدُّمُ وَقَدْ جَفَّ إِسالُهُ فِي فَيهِ هَيْبَةً لِرَسُولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وَسلمَ (وكانَ) عَبْدُاللهِ بنُ الزُّ بَيْرِ اذَاذُ كَ عِندَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ بَكَّي حَتَّى لا يَنْقَى فَي عَيْنَيْهُ دُمُوعٌ (وكان الزُّهْرِيُّ رَضَى اللهُ عنهُ مِن أَهْنَا إِلنَّاسَ وَأَقَرَ بِهِم فَاذَاذُ كُرِّ عِنْدَهُ النَّبِيُّ صلى اللهُ عليه وَسَلَّمَ فَكَا نُكَ مَاعَرَفْتُهُ وَلَا عَرَفَكَ (وَكَانَ) صَفُو انْ بنُسُلِّم مِن

مِن الْمُجْتَهِدِينَ فَإِذَاذُ كَرِ عِنْدَهُ النَّبِيُّ صِلْحِ اللهُ عَلِيهِ وَسِلْمِ بَكِي فَلَا يَزِ الْ وَ اللَّهُ مِنْ النَّاسُ عَنْهُ وَ يَثَرُ كُوهُ (وكانَ) فَتَآدَةُ إِذَا سَمِعَ الْحَدِيثَ أَخَذُهُ ا المرال والقلَّقُ والانزعاجُ إلى غير ذلك مناكان بصدر من أهل الله والله من أزَالَ اللهُ عَن قلوبهم الحجاب \* وَمَتَّعَهُم بِالاستِغْرَاقِ في الم أنوار عليّ الْجِنَابِ \* صلى اللهُ عليه و اللهِ وَسلم ماحَنَّ مُشْتَاقُ الى الماب (هذا) \*و من آداب ذكر الله تعالى ومدحه صلى الله عليه وسلم مه الداكرين والمادحين بمضيم بعضاً ظاهرًا وباطنًا وعَدَمُ اختلافهم الْ الْمُونُوا على قلب وَ احد و إسان وَ احد (وَمِنْ آدَابِهِ أَيْضًا) أَنْ يَبْدُونُ اللهِ مُعْمُونُ بِالقُرْآنِ وَلَوْ بِفَاتِحةِ الْكِتَابِ مَمْ كَمَالِ النَّرْنَيْلِ وَفَرَاغِ الْقَلْبِ المعموسات وعادم الإنفات في المحسوسات وعادم الإنفات الله (ومن آدابه)أن لا يَتُولِّي التُّصَرُّفَ فيه بَدْأُ وَاخْتِتَامَا الأمِّن يُحْسِنُ ما كال ظاهرًا و باطنَّا ويَنْبَغَي لأَجْمَاعَةِ مُو افقَتُهُ وَاتَّمَاعَهُ لأَنَّهُ إِمَّامُهُم مل الإمامُ ليُونَّمُ به وإن حَصَلَ اهْتَزَازٌ مِن أَحَدِمِنْ وَجَدْاً وْتَوَاجِدُ الساد اتِ الْكِرَامِ فَلْيَكُنُ ذَاكِ يَمِينًا وَشَمَالًا لَاخَلُفًا وَأَمَامًا (اللَّهُمُّ) البِ سَكُرُ الْحَالِ \* فَلا يَسُوغُ حِينَتُهُ لأَحَدِمُقَالَ \* لِقُول بَعْض أَهْل ا ذى العزّة و الجلال

الالله السَّكْرُ انَ في حالِ سَكْرِهِ \* فَقَدْرُ فِعَ التَّكَلِيفُ في سَكْرِ نَاعَنَا هذا كُلُّهُ مَالَمَ يَجْرِعُرُ فَ طَائِمَةً مِن طَوَائِفِ أَهْلِ اللهِ بِخِلاَفِ ذَلِكَ \* المُرْفُ يَتَّبُعُ وَالتَّسْلِيمُ أَوْلِي وَأَنْجَي مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْمَعَاطِبِ وَالْمَالِكِ\* المُرْفُ يَتَّبُعُ وَالتَّسْلِيمُ أَوْلِي وَأَنْجَي مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْمَعَاطِبِ وَالْمَالِكِ\* المَّالَةُ تَرْكُوا الا عَمَالُ وَتَصَفُّوا الا حُوال \* إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ وَإِنَّمَا

عَدَّاالْقَى الأَحْبَةُ \* مُحَمَّدًا وَصَحْبَةُ

st عليه و آله و سلم \* ما تروح مُشتاقٌ بذكره و تراثم

﴿ زَيْنِ اللَّهُمُّ ظُواهِرَ مَا وَبُواطِينَا بِأَنُوارِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ \* على ﴾

﴿ خَبْرِ مَنْ طَابَ بِهِ الْإِفْتِنَاحُ وَتَمَطَّرَ بِطِيبِ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ الْمَجْلِسُ ﴾

﴿ وَلَذَّ بِهِ الا خَتِتَامُ \* سَيِّدِنا وَسَندِنا وَمَوْلانا مُحَمَّدٍ أَفْضَل ﴾

﴿ مَوْجُودٍ وَأَكْمَلُ مَوْلُودٍ وَتَاجِ الرُّسْلِ الْكَرْامِ \* اللَّهُمُّ صَلَّ ﴾

﴿ وَ سَلَمْ وَ بِارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلَهِ وَصَحْبِهِ ﴿ صَلَاةً ثُمَّرَ فُنَا بِبَافَى بَحْرَ ﴾

﴿ مَو دُّنَّهُ وَ حُبِّهُ \* وَتَجْعَلُنَا بِهَامِنْ كُمَّلَ طَائِفَتِهُ النَّاجِيَةِ وَحِزْ بِهِ \* آمين ﴾

(وَمِنَ عَلاَمَاتِ مَحَبَّتِهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم ) \* مَحَبَّةُ سَادَ النَّا وَمَوَ اليناً

منه صلى الله عليه و سلم و الإعتباء بيم « وَلَمْظيمُهُم و تَوْقِيرُهُم و قَوْقِيرُهُم و قَضَاء

لِكُلِّ امْرِىء مانَوَى فَافْهَمُوا يَارِجِال(اللَّهُمُّ) حَرِّ زَفَصْدَنَاوِحَسِّنْ نِيَّتَنَاوَ صَ فيكَ اعْتِقَادَنا بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ آمين

﴿ زَيْنِ اللَّهُمُ طُوَاهِرَ أَا وَبُوَ اطْنَا بَانُوارِ الصلاةِ وَ السلامِ عَلَى ﴾ ﴿ خَيْرِ مَنْ طَابَ بِهِ الإِ فَتِتَاحُ و تَعَطَّرُ إِطِيبِ النّنَاء عَلَيْهِ الْمَجْلِسُ ﴾ ﴿ وَلَذَبِهِ الإِخْتِتَامُ ﴿ سَيِدِنَا وَسَنَدِنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّدًا فَضَلِ مَوْجُودٍ ﴾ ﴿ وَلَدَبِهِ الرَّفْوَلِ اللَّهُمُ صَلَّ وَ لَمُ وَبَارِكُ ﴾ ﴿ وَأَكْمَلُ مَوْلُودٍ وَتَاجِ الرُّسْلِ اللَّهِ اللَّهُمُ صَلَّ وَ لَمُ وَبَارِكُ ﴾ ﴿ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ وَمَا مِن كُمُلِ طَالْمُقَةِ النَّاجِيةِ وَحَزْبِهِ ﴿ آمِن ﴾ ﴿ وَمِنْ عَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ وَمَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَالَةُ عَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَالِ عَلَا عَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا عَلْ

وَرُوْيَتِهِ \* وَالنَّمَتُعُ بِجَمِيلِ مُحَيَّاهُ وَطَلَمَتهِ \* وَلِذَلِكَ تَجِدُ كَثَيْرًا مِنْ الْلَهِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِن كُمَّلِ وَرَثَتِهِ «لاتَسْكُنُ نِيرَانُ أَشُوافِهِم رَوْحًا وَازْنِهَا لِلهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِن كُمَّا وَازْنِهَا لِلْمَامِ مُعَالَى السَّلَامُ مَن فَنِيَ فَ هَذَا اللَّمَامِ مُعَالَى إِلَّا بِالنَّظْرِ إِلَيْهِ وَمُشَاهَدَتِهِ \* كَمَا قَالَ بَعْضُ مِن فَنِيَ فَ هَذَا اللَّمَامِ مُعَالَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهَامِ مُعَالَى اللَّهُ اللَّامُ اللَّهُ ال

رَحْمَةُ الْمَلَكِ السَّلاَم

مارَاحَتِي مارَ احْتِي ﴿ الْأَلِقَا الْأُحْبَابِ

﴿ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴾

مَنْ ذَا يُنْشِرُنِي بِيوْمِ لِقَائِي \* أُعْطِيهِ مِنْ فَرْطِ السُّرُ ورِدِدَائي

﴿ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴾

إِنْ كَانَ سَفَكُ دَمِي أَفْضَى مُرَادِكُمُ ﴿ فَمَاغَلَتْ نَظَرَةٌ مِنْكُم بِسَفَكِ دَمِي ﴿ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴾

اللهُ بَعْلَمُ أَنَّ الرُّوحَ قَدْفَنِيَتْ ﴿ شُوْقًا إِلَيْكَ وَلَكُنِّي أُمَّنِّيهَا

المسام و اجاو زُوا عَنْ مُسيئيم (وقال) صلى اللهُ عليه وَسلمَ النَّجُومُ أمانَ ﴿ السَّمَاءُ وَأَهُلُ يَنْتِي أَمَانُ لَامَّتِي (وَ قَالَ) صلى اللهُ عليهِ وَسلم أَذَ كَرْ كُمُ الله الله يُعْنَى أَحَدُورُكُمْ فِي شَا نَهِمْ فَالتَّذَ كَيْرٌ بِمَعْنَى الْوَعْظِ (وَ قَالَ) لِ اللَّهُ عليه وَسلم مَآبِالُ وِ جَالِ يُوذُونَنِي فِي أَهْلِ يَنْتِي وَالَّذِي تَفْسِي بِيسَدِهِ الله الله حتى أحبني وَلاَ يُحبّني حتى يُحبّ ذُرّ يتني (وَ قالَ) صلّى اللهُ عليهِ أَمَاسُ الإِمَالُامِ حُبِّي وَحَبُّأُ هُلَ بَيْتِي (وَقَالَ) صَمَّلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أولاد كُم على تُلاَثِ خِصال حُبِ نَبِيكُم وَ حُبِ أَهْـل بَيْتِـهِ وَ تُلاَوَةً (وقال ) صلى الله عليه و سلم من مات على حُبِّ آل مُحمَّد مات شهيدًا الله عليه المُذَانِي فِي أَهُلِي فَقَدْ أَذْي اللَّهَ (وَقَالَ)صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الالهُمْ تُسَفِيعٌ يَوْمَ القِيامَةِ المُكْرِمُ لِذُرّ يُتِي وَالْقَاضِي لَهُمْ حَوَالْجَهُمُ مَ م الكرام في أمورهم عند مااضطر والمأية والمُحِثِّ لَهُمْ بِقَلْبِ وَلِسانِهِ ال) سلى الله عليه وسلم من صنع إلى أحدمن أهل ينتي يدا كافيته يوم القيامة الله مماورد في فضل محبَّة ال بيته صلى الله عليه و سلم وعظيم ﴿ (وَقَدْ) أَفْرَدَ عَدَدُ مِنَ الأَكَابِرِ هَذَا المَوْضُوعَ بِالنَّا لِيفِاللَّهُمُّ أَكُرْمُنَّا ال الاستغراق في محبتك ومحبة رسولك وأهل بيته وسائر من انتمى الله عليه وَ الهِ وَ سلم وَ لَوْ بِهُ طُلْقِ الإِيمَانَ فَإِنَّهُ وَرَدَأُنَّ لِكُلِّ مُؤْمِنِ وَمُ الْقَيَامَةِ وَالْمُنَّةُ لِلدِّولِ سُولِهِ الَّذِي قالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ آذَى لما فَتَذَا ذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى الله أَحَلُ أَمَّتُهُ فِي حِرْزِ مِلْتُهِ ﴿ كَاللَّيْتُ حَلَّمَ عَالاً شَبَالُ فِي أَجِّمِ

مَا وبِهِم وَعَدَمُ التَّعرُ صُ لا ِذَا يَتِهِم (وقذ)صَرَّحَ الْعُلَمَاءُمِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهُاء عَمَلًا بِمُقْتَضَى الآياتِ وَالأحادِيثِ وَالْقُوَاعِدِ الإِيمانِيَّةِ وَبِأَنَّ مَحَبَّتُهُمْ رَضَى اللهُ عنهم مِنَ الْفُرُوضِ الْعَيْنَيَّةِ \* الْوَاجِبَةِ على كُلُّ مُسْلَم \* وَنَقَلَ الإِمامُ ابْنَ مَرْزُوق رَضَى اللهُ عَنْهُ في بَعْض أَجُو بَيْهِ إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وُجُوبِ تَعْظَيْم آلِ مَوْلانا (مُعَمَّدٍ) صلى اللهُ عليه وَسلم وَأَنَّهُ لا يُخالِفُ في ذَلِكِ مُوْمِنُ خالِصُ الإيمان أبدًا (اللَّهُمُ ) أَكُولُ إِيمانَنَا وَمَحَبَّمُنا فِيكُ وَفِي نَبِيكَ مَوْلاً نَا مُحَمَّد وَ آلهِ صلى اللهُ عليه وعليهم و سلم آمين ﴿ وَقَدْوَ رَدَ ﴾ في فضايهم رضي اللهُ عنهم وَ تَفَعَنَا بِمَحَبَّتِهِم آياتٌ وَأَحاديثُ (قَالَ اللهُ الْعَظِيمُ) إِنَّمَا يِ يُدُاللهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُم الرَّ جَسَ أَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطْهِرُ كُمْ تَعْلِيهِمَّا (وَقَالَ تَعَالَى) قُلْ لا أَعْلَكُمْ عَلَيْهُ أَجْرًا الا المَودَّةَ فِي الشُّرْبِي أَيُّ الا أَنْ تُودُوا فَرَابِتِي وَتَعْفَظُونِي فِيهِم أَيْ بِصِلْتُهم وَادْخَالِ السُّرُورِ عَلَيْهِم وَتَعْظِيمِهِم وَتُوقِيرِهِمْ (وَقَالَ تَعَالَى) وَمَنْ يَقْـــَرَفُ حَسَنَةً نَزِدُ لَهُ فِيهَاحُسَنَا رُويَ عَنْ سُهِرِيًّا الْحَسِنِ بنِ سَيْدِينًا عَلَيْ رَضِيَ الله عَنْهُما قالَ اقْفِرَافُ الْحَسَنَةِ الْمُوَدَّةُ لَآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ (وَقَالَ تمالي) وَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْتُولُونَ ﴿ قَالَ الْوَاحِدِي أَيْ عَنْ وَلَا بَةِ عَلِيِّ وَأَهْلَ البيت كما رُوي (وقال تمالي) و اعتصموا بحبل الله جميعاً ﴿ أَخْرَجَ الثَّمَالِيُّ مِنْ سَيِّدِنَا جَمْنُو الصَّادِق رَضَى اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ نَحْنُ حَبِّلُ اللَّهِ (وَ قَالَ تَعَالَى) أَمْ يَحْسُدُون النَّاسَ على مَا آتاهُمُ اللهُ مِن قَصْلُهِ ﴿ رُو يَ عَن سَيِّدِنا مُحَمَّدِ الْبَاقِرِ رَضَى اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ أَهُلُ الْبَيْتِ هُمُ النَّاسُ وَاللَّهِ (وَقَالَ تَعَالَى) سَلَّامٌ عَلَى آلَ بِنُسَ عَنِ ابن عَبَّاسِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْمُرَّادَ سَلامٌ على آل مُحَمَّدٍ صِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَه وَسلم ﴿ وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ﴾ أهنل بيني و الأ نصارُ كَر شِي وَ عَيْبَتِي فَاقْبَلُوا

الله ) وتُومُوا على ساق الجِدِّ فيما يَنْبَغِي مِنَ الأُدَّبِمَعَ سيَّدالا حُبَّابِهِ المركمانال تمالى في مُحكم الكيتاب فين يَعْمَلُ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا أي الأدب مُعَدُّصِلِيَّ اللهُ عليهِ وَسلمَ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا أَيْ مِنْ الأدب مُعَهُ صلى اللهُ عليهِ وَ سلم يَرَه وَ الْعِيادُ بِاللهِ ٥ حَقَّقَنِي اللَّهُ وَ إِيَّا كُمْ ار الأدب مع اللهِ تَمَالَى وَمَعَ إِما مِأْهُ لِ حَضْرَتِهِ وَوَسَقَانِي وَإِيًّا كُمْ ال محبة أهل يَنته الكرام وسالر من انتمي إليه من أمته مُ أَلَ النَّبِيِّ خَالَـطَ قَلْبِي ﴿ كَاخْتِلاَّطِ الصِّيَّابِمَاءَالْعَيُونَ وسرى فيأغضاء جسني كروحي فاغذر وني في حبيم فاغذروني والله مُغْرَمُ إِلَوَاهُمْ ، خَالِحُ فِيهِمُ عِذَارَ شَجُونِي الطاني إنَّى عَلَيـلُ هُوَاهُـمُ ﴿ عَلَيْلُونِي بِذِكْرُ هُمْ عَلَيْلُونِي ﴿ زَيْنَ اللَّهُمُ ۚ ظَوَاهِرَ لَا وَبَوَ اعْلِمْنَا بِأَ نُوَارِ الصَّلَاةِ وِالسَّلَامِ عَلَى ﴾ .OSt من طاب به الإفتتاخ وتعطر بطيب الثناء عليه المجاسل ك ﴿ وَالَّهُ بِهِ الْا خَتِيَّامُ \* سَيِّدِنَا وَ سَنَدِنَا وَمَوْلًا نَا مُحَمَّدٍ أَفْضَل ﴾ ﴿ مُوْجُودٍ وَأَكْمَلَ مُولُودٍ وَ تَاجِ الرُّسْلِ الْكَرَّامِ \* اللَّهُمُّ صَلَّ ﴾ ﴿ وَسَامٌ وَبِارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ \*صَلَاةً تُعْرَقُنَا بِهَا فِي بَحْرٍ ﴾ ﴿ مُودِّيهِ وَحُبِّهِ \* وَ تَجْعَلْنَا بِهِ امِنْ كُمَّلِ طَائِفَيَّهِ النَّاجِيَّةِ وَحِزْ بِهِ \* آمين ﴾ «(ومِنْ عَلَامَاتِ مَحْبَثُهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ )» مَحَبَّةُ سَادَاتِنَا الْمُلْمَاء الناراية شريعته وتعظيمهم وتوقيرهم وإكرامهم وسماعمواعظهم إِنْ الْوَاعِيَةِ وَتَلْقَيْهَا ۚ بِالْمَهَابَةِ وَالإِجْلَالَ وَشُكُنُ نِمُهَ الْمَالِمِ الَّتِي تَصَلَّناعلى مُ وَبِوَاسِطَتَهِمْ لا نَهَا أَجَـلُ النَّعِمِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالا خَرُويَّةِ بَعْدَ الإيمَان

(وَ قَالَ)صلى اللهُ عليهِ وَ سلم في حَدِيثٍ المُسلِّمُ أُخُو المُسلِّمِ لاَ يَظْلِّمُهُ وَلا يَخَذُلُهُ وَلاَ يَكَذَبُهُ وَلا يَحْقَرُهُ (ثُمُ قَالَ) صلى اللهُ عليهِ وَسلم بِحَسْبِ امْرِي مِن الشُّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسلِّمَ كُلُّ المُسلِّمِ عَلى المُسلِّمِ حَزَّامٌ دَّمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضًا (وَ قَالَ) صلى اللهُ عليهِ وَسلم مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنِ كُنْ بَهُ مِنْ كُرَّبِ الدُّنْيَا نَفْس الله عنه كربة مِن كرب يوم القيامة ومن يسر على مُعْسِر يَسْرَ الله عَلَيْهِ فِي الدُّنيَّا وَالآخِرَةِ وَمِنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنيَّا وِالآخِرَةِ وَاللَّهُ ف عون المُبَدُّ ما دَامَ الْمَبَدُ في عَوْن أَخِيهِ (وَذُكِرَ) عَن الإِما مِأْ بِي الْحَسَن الشَّاذِل رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنَّهُ قَالَ لَوَ كُشِفَ عَن نُورِ المُؤْمِنِ الْمَاصِي لَطَبَّقَ ما بَيْنَ السَّمَا والأرض وأشبالله قوله عليه الساكم أنامن أورالله والمؤمثون من فيه نُورِي (فَاقَلُهُ رُوا) إِخُوائِي فَلْرَآل مَوْلاً فَا (مُحَمَّدٍ) صَلَّى الله عليهِ وَسَلَّم خُصُو وَكُلُّ مُوْمِن بِهِ عُمُوماً وَلاَ تُوذُوهُ صلى اللهُ عليهِ وَسلم بإِذَا يَةٍ وَاحِدٍ مِن أمته فإنَّ الواحد منها أحبُّ إليه صلى اللهُ عليه و سلم من الدُّنيا وما كَمَا فَى حَدِيثِ قَضِيَّةِ الرَّجُـلِ الَّذِي اسْتَشَارَهُ صلي اللهُ عليهِ وَسلم فَ وَ اللهِ وَلَأَيِّ حِرْفَةٍ بُسُلِمُهُ فَقَالَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وَسلم لا تُسْلِّمهُ إِلَّا حَنَاطٍ يَدِيعُ الْحِنْطَةَ وَلاَ إِلَى جَزَّارِ وَلاَ إِلَى مَنْ يَدِيعُ الْأَكْفَانَ \* أَمَّا الْحَنَّاطُ فَلَانَ يَلْقَى اللَّهُ تَمَالَى زَانِياً أُوسُارِبَ خَمْرِ خَيْرٌ لَّهُ مِن أَنْ يَلْقَى اللَّهَ تَمَالَى وَهُ قَدْ حَبَسَ الطَّمَامَ أَرْ بَعِينَ لَيلَةً ﴿ وَأَمَّا الْجَزَّارُ فَإِنَّهُ يَذْ بَحُ حَتَّى تَذْهَبَ الرَّ مِن قَلْيِهِ ۞ وَأَمَّا مَا يُمُ الْا كُفَانَ فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى لِا مُتِّي الْمُوتَ وَالْمَوْلُودُ مِن أَمْ أَحَبُّ الىَّ مِنَ الدُّنياوَمافِيهَا (قالَ اللهُ العَظيمُ) لقَدْجاءَ كُمْ رَسُولٌ مِن أَنْكُ عَزِيزٌ عليهِ ماعنتُمْ حَرِيصٌ عليكُمْ بِالْمُومَنِينَ رَوْفُ رَحِيمٌ ﴿ فَتَفَطَّنُوا بِالْوَلِ

( ٥ \_ فتح الله )

بَنِي آ دَمَ أَيْ بِالْعِلْمِ (وَقَالَ تَعَالَى) يَاأَيُّواالَّذِينَ آمَنُوا أَطْيِعُوا اللَّهَ وَأَطْيِعُواالرَّ سُولَ وأولي الأمر منكم فأمرَ بطاعتهم كما أمرَ بطاعته وطاعة رَسُوله على أنَّ المرَّادَ بأولى الا مَر الْعُلَّمَاءُ وَهُو لِجَمَاعَةٍ مِنَ الْمُفْسِّرِينَ (وَ قَالَ تَعَالَى)وقُلْ رَبِّ زِدْني عَلْمًا لَمْ يَا مُر اللَّهُ تَمَالَى نَبِيهُ صلَّى اللهُ عليهِ وَسلم بِالإسْتِزَادَةِ مِن شَيْء غَيْر الملم وَذَلِكَ لِشَرَ فِهِ ﴿ وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ﴾ مَنْ يُر دِاللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقَيُّهُ فَي الدِّين وَ بُلُهِمْهُ رُشُدَّهُ ﴿ وَقَالَ ) صِلْحَ اللّهُ عليهِ وَسَلِّمَ الْمُلّمَاءُ وَرَثُهُ الْأُنْبِياء ﴿ وَمَنْ اللَّمْرُر عِنْدُ الا كابر أنَّهُ لاَرْتُبُهَ فَوْقَ النُّبُوُّةِ وَلاشَرَفَ فَوْقَ شَرَفِ الْوِرَاثِةِ لتلكُ الو تُبة (وَقال) صلى الله عليه وَسلم يَستَغفِرُ للمالِم مافى السَّمُو اتِو الأرض وَأَيُّ مَنْصِ يَزِيدُ عَلَى مَنْصِ مَنْ تَصْنَعَلُ مَلاَّتُكَةُ السَّمُو الْوَالا رَض بالا سَتَغْمَاولُهُ فَهُوَ مَشْغُولُ بِنَفْسِهِ وَهُمْ مَشْغُولُونَ بِالاِسْتَغْمَاولَهُ (وَقَالَ) صلَّى اللهُ عليه وَ سلمَ انَّأُهُ لَ الْجَنَّةِ لَيَحْتَاجُونَ الى الْعُلَمَاء كَمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِم في الله أيها و خلك أنهُم يَزُورُونَ الله في كُلُّ جُمَّعَةً فيقُولُ أَيُّم تَمَنُّوا عَلَيُّ ماشتُمُ فَيَلْتَفَتُونَ الى الْعُلْمَاء فَيَقُولُونَ مَاذَا نَتَمَنَّى عَلَى رَبِّنَا فَيَقُولُونَ تَمَنُّوا عَلَيْهِ كَذَاوَ كَذَا فَهُمْ يَحْتَاجُونَ الْيَهِمْ فِي الْجَنَّةِ كَمَا يَحْتَاجُونَ الَّيْهِمْ فِي الدُّنْيَا (وَقَالَ) صليَّ الله عليهِ وَسلم الْعَلْمُ مِيرَاثِي وَميرَاثُ الا نَبياء قَبْلي فَمَنْ كَانَ يَرِثْني فَهُو مُعّى في الْجَنَّةِ (وقال) صلى اللهُ عليه وَسلم انَّ الْحَكْمَةَ تَزِيدُ الشَّريفَ شَرَفًاو تَرْفَعُ المَمْاوُكُ حَتَّى يُدْرِكُ مَا دُرِكُ الْمَاوُكُ ﴿ وَقَدْنَبُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَسْرَتُهِ فِي الدُّنْيَا وَمَمَاوُمُ انَّ الآخرَة خَبْرٌ وَأَبْقَى (وَقَالَ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خصلتان لا يكونان في منافق حُسنُ سمت وفقه في الدّين (و قال) صلى الله عليهِ وَ سَلَّمَ أَفْضَلُ النَّاسِ الدُّونُ مِنُ الْعَالِمُ الَّذِي إِنَا حَتَيْجَ الَّذِهِ نَفَعَ وَانَاسَتُغْنَى

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ الذِي هُوَ أَصَلَ اجْمِيعِ الْخَيْرَاتِ كَذَلِكَ وَمُلازَمَةُ مَجَالِسِيمِ وقضاء مآربهم وحُسنُ الظُّنَّ إِيمَ وَعَدَمُ التَّمرُ صَ لا ِذَا يَتِوْمُ لا نَهُمْ عَينُهُ وَوَرَثُتُهُ عَلَيْهِ الصَّالَةُ وَالسَّلَامُ ﴿ وَقَدْوَرَدَ ﴾ في فضْل الْعِلْم وأَهُلُهِ آياتُ وَأَحَادِيثُ (قَالَ اللَّهُ الْمَظْيِمُ ) شَهِدَاللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَّهَ إِلاَّهُ وَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأَ وَلُوالْمِلْمِ قَائِماً بِالقَسْطِ \* قَالَ الإِمامُ الْغَرَالَيُّ فِي الإحياءُ فَانْظُرْ كَيْفَ بَدَأْسُبُحَانَهُ وَتَعَالَى بِنَفْسِهِ وَتُنِّي بِالْمَلَانِكَةِ وَثَلَّتَ بِأَهْلِ الْعَلْمِ وَ نَاهِيكَ بَهِذَا شَرَفًا وَفَضَلًا وَ جَلَّاء وَ نُبُلاً (وَ قَالَ تَعَالَى) يَرْفَعَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أَوْنُواالْعَلْمَ دَرَجَاتٍ قَالَ ابْنُ عِبَّاس رَضَيَ اللهُ عَنْهِما للمُلَّمَاء دَرَجَاتٌ فَوْ قَ الْمُؤْمِنِينَ بِسَبْعِما لَةِ دَرَجَة ما بين الدُّرجة و الدُّرجة مسيرة خمسمائة عام او قال تمالي) هل استوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (وَقَالَ تَعَالَى) إِنَّهَا يَحْدَى اللَّهُ مِنْ عَبَّادِهِ الْعُلْمَاءُ (وَقَالَ تعالى) قُلْ كُفِّي باللهِ شَهِيدًا يَبْنِي وَيَنْكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (وَقَالَ تعالى) وقال الذي عندهُ علم من الكتاب أنَّا تيك به ننديًا على أنه افتدر موَّة الْعِلْمِ (وَقَالَ تَعَالَى) وَقَالَ الَّذِينَ أَ وَتُواالْعِلْمَ وَيُلَّكُمْ ثُوَّابُ اللَّهِ خَـَيْرٌ لِمَنَ آمَنَ وَعَمَلَ صَالِحًا بَيْنَ أَنَّ عَظُمَ قَدُوالْآخِرَةِ يُعَلَّمُ بِالْعِلْمِ (وَ قَالَ تَعَالَى)و بِلكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يُعْفِلُهَا الْأَالْعَالِمُونَ ﴿ وَقَالَ تَعَالَى ﴾ وَ لَوْرَ دُّوهُ إِلَى الرَّسُول وَإِلَى أُولِي اللَّامْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ رَدَّ حُكْمَةً في الْوَقائِم إلى استنباطهم وألحق رُتُعِيُّم بِرَتْبَةِ الْأَنْبِياء في كَشَفِ حُكُم اللهِ هُوَ قَيْلَ في قَوْلِهِ تَمَالَى مِا بَنِي آ دَمَ قَذَا نُرُ لِنَاعَلَيْكُمْ لِبَاسَا يُو ارِي سَوْ آ نِيكُمْ يَمْنِي الْعَلْمَ وَرِيشًا يعني اليقين والباس التقوى يعني الحياء (وقال تعالى) خاتى الإنسان علمة الْبَيَانَ وَإِنَّمَا ذَكَّرَ ذَلِكَ فَي مَعْرَضَ الامتنانَ و قيلَ فَي قُولِكِ تَمَالَى وَلَقَذَكُرَّمُمْا

المُلَمَاء وَ دَمُ الشُّهُدَاء لَرَجَحَ عَلَيْهِ مِدَادُ الْمُلَمَاء (وقالَ) صلى الله عليه وَسلم يَشفعُ يونم القيامة بْلَاثَةُ الأُنْبِياء ثُمَّ الْعُلْمَاء ثُمَّ الشُّهْدَاء ﴿ فَأَعْظِمْ بِمَرْ تَبَةٍ ﴾ هي بَعْدَ النُّبُوَّةِ و فَوْقَ السُّهَادَةِ مَعَ مَاوَرَدَ في فَضَل السُّهَادَةِ إِلى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّاوَرَدَ في فَضَل الملم وأهله مِنَ الآيات والأحاديث وآثار السَّلْفِ الصَّالِح رَضَيَ اللهُ عنهم (اللَّهُمَّ) عَلِّمُنَا ما يَنْفَمُنَّا وَارْزُفْنَا الْمَمَلِّ بِمَاعَلَّمْتَنَا وَ اجْمَـلْ عِلْمَنَا حُجَّةً لَنَالاً عَلَيْنَا وأكرمنا بمحبة ساداتا العاماء وتعظيمهم وتوقيرهم وتلبيتهم فيكل مادَعُو نَاإِلَيْهِ مِنَ الطَّاعَاتِ وَسَبِّلْ ذَلكَ عَلَيْنَاوَ على سائر أحبابنَافي جَميع الحالات واحشُرْنَا في زُمْرَتهِم بجاهِ مَوْلانا(مُحَمَّد)صلى اللهُ عليهِ وَآلِهِ وَسلم آمين ﴿ زَيْنِ اللَّهُمَّ ظُوَّاهِرَ نَا وَبُواطِّينَا بِأَنْوَارِ الصَّلَّاةِ وَالسَّلَّامِ \* على ﴾ و حير من طاب بو الإفتتاخ و تعطر بطيب الثناء عليه المعالس ك ﴿ وَلَذَ بِهِ الْا خَتِيَّامُ \* سَيْدُنَا وَسَنَدِنَا وَمُولَانًا مُحْمَدِ أَفْضَلَ ﴾ ك و وود وأكمل مولود و تاج الرسل الكرام ، اللهم صل ، ﴿ وَسَلَّمْ وَ بَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وَصَحْبُه ﴿ صَلَّمْ تُغْرِفُنَا بَهَافَى بَحْرَ ﴾ وَمُومُودًاتِهُ وَ حُبِّهُ \* وَتَجْعَلُنا بِهَامِنْ كُمْلِ طائفته النَّاجِية وحزَّ به "آمين ك \* (وَمِنْ عَلَامَاتِ مَحَبَّهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم ) \* مَحَبَّةُ سَادَ اتَّمَا مَشَا يَخَ الطُّر بِن «الدَّالَينَ على اللهِ تعالى بو صنَّمي الْحَقِّ وَالنَّحْقيق « الصُّوفيَّةِ الَّذِينَ صَفَّى الله فاو بهم من الأغيار \* وطهرها من سائر الشوائب و الأ كدار \* وملاها أَسْرَاو شَر يُعَتِّهِ \*وَأُ نُوارِحْقَيْقَتِهِ \*بِكُمَّالُ مُحَبِّنَةِ تَعَالَى وَمُحَبَّةِ النَّبِيّ الْمُخْتَارِ \* وَأَنْصَفُهُمْ بِحَمْلُ رَايَّةِ الْوِلَايَةِ ۞ وَتُوَّجَّهُمْ بِتَاجِ الْمُزَّ وَالْوَقَارِ وَالْمِنَايَةِ ۞ و جَعَلَهُمْ مَرْهَمًا يُستَشْنَى بهم من سائر الأمراض ٥ وحصنًا منيمًا و سَبَّبَا قُويًّا

عَنْهُ أَغْنَى نَفْسَةُ (وَ قَالَ) صِلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ أَفْرَبُ النَّاسِ مِنْ دَرَجَةِ النُّبُوَّةِ أَهُلُ الْعِلْمِ وَالْجِهَادِ \* أَمَّا أُهُلُ الْعِلْمِ فَدَلُّوا النَّاسَ على مَاجاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ \* وأمَّا أَهُلُ الْجِهَادِ فَجَاهَدُوا بأسيافهِم على مَاجاءَت بهِ الرُّسُلُ (وَ قَالَ)صلى اللهُ عليه وَسلم بُبْعَثُ الْمَالِمُ وَالْمَابِدُ فَيُقَالُ لَلْمَابِدِادْخُلِ الْجِنَّةَ وَيُقَالُ لَلْمَا لِمِ اثْبُتْ حَتِّي تَشْفَعَ لَلِنَّاسِ بِمَا أَحْسَنْتَ أَدْبَهُمْ (وقالَ) صَالَى اللهُ عليه وَسَالِم لا تُوسَعُ المجالسُ الأَلْثَلاثَةِ لِذِي سنّ لِسنَّهِ وَلذِي علْم لعلْمهِ وَلِذِي سُلْطانِ لسَلْطانِه (وَ قَالَ) صلى اللهُ عليه وَسلم الْمَالِمُ سُلْطَانُ اللهِ فِي الأَرْضِ فَمَنْ وَقَعَ فيهِ فَقَدْ هَلَكَ (وَقَالَ) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَالِمُ وَالْمُتَّمَلِّمُ شَرِيكَانِ فِي الأُجْر وَ- ائرُ النَّاسِ لا خَيْرَ فِيهِمْ ﴿ وَقَالَ ﴾ صلى الله عليه وَسلَّم لِسَلَّمِهِ اللَّهُ عَلَى وَضَى الله عنه كن عالما أومتعلما أومستما أومحبا ولا كن خامسافتها والراد بِالْخَامِسِ الْمُبْغِضُ لِلْعُلُمَاءُ (وَ قَالَ) صلى اللهُ عليهِ وَ سلم لَمُوتُ قَبِيلَةٍ أَيْسَرُ مِن مُونِ عالِم (وقالَ )صلى اللهُ عليه و سلم من نفقه في دين الله عز و جلل كفاه اللهُ ماأهمهُ ورَزَقَهُ مِن حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ (وقالَ) صلى اللهُ عليهِ وَسلمُ أُو حَى اللهُ إلى الرَّاهيم علَيْهِ السلامُ يَا إِبْرَاهِيمُ إِنِّي عَلَيمٌ أُحِبُّ كُلُّ عَلِيمٍ (وقال) صلى اللهُ عليهِ وَسلمَ قَليلُ الْعَلْمِ خَيْرٌ مِنْ كَثَيْرِ الْعِبادَةِ وَكَفَى بِالْمَرْءُ فَيْهَا إِذَاعَبَد الله وكفي بالمرء جهلاً إِذَا عُجِبَ بِرَأْيِهِ (وقالَ) صلى اللهُ عليهِ وَسلمَ إِذَا أَتِي عَلَى يَوْمُ لَا أَزْدَادُفِيهِ عَلْمًا يُقَرَّ بُنِي إلى اللهِ عَزُّوجَلَّ فَلَا بُورِكَ لِي فَي طُلُوع الشَّمْسِ ذَلِكَ الْيُوْمِ (وَ قَالَ) صلى اللهُ عليهِ وَ سلم فَضَلُ الْعَالِمِ على الْعَابِدِ كَفَضَل الْقَمَرِلَيْلَةَ الْبَدْرِعلِي سَائِرِ الْكُوَّاكِبِ (وَقَالَ) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِمْ وَاحِدُ أشدُّ على الشيطان من أنف عابد (وقال) صلى الله عليه وسلم أو وزن مداد

lalal

المد ل مالا يُنَالُ بِكَثِيرِ مِنَ الطَّاعَاتِ \* وَأَنْوَاعِ الْمُجَاهِدَاتِ \* كَمَاهُوَ اهما في سائرِ الأفطارِ \* في جَمِيع الأعصار \* وَ في ذَلِكَ امْتِثَالُ أَمْرَ اللَّهِ \* و وله عَلَيْهِ وَ آلهِ سلامُ اللهِ (قالَ اللهُ الْعَظِيمُ ) إِنَّ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللهَ المواال سُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ (ذكرَ صاحبُ رُوحِ الْبِيَانِ) أَنَّ المُرَّادَ مل الأمر على الْحَقيقَةِ الْمُشَا يِخُ الْمَارِفُونَ الدَّالُّونَ على اللهِ تَمَالَى الآمِرُونَ الله ﴿ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ بِاللَّهِ لِلَّهِ فِي اللَّهِ ﴿ وَقَدْوَ رَدَى عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ اللام قالَ بَجَاوُا المَشَا يِنحَ فَانَّ تَبْجِيلَهُمْ مِن لَعْظيمِ جَلالِ اللهِ (وَقَال)صلى الم و سلم أَكْرِمُوا الْعُلْمَاء فَانَّهُمْ وَرَثَهُ الأَنْبِياءَفَمَنَ أَكْرَمَهُم فَقَــدُ الله ورَسُولُهُ (وَقَالَ)صِمْلِيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَقَرَّ عَالِمًا فَقَدْوَقُرْرَبَّهُ اللهُ عليهِ وَسَلَّمُ النَّظَرُ إِلَى الْوَلِّي عَبَّادَةً (وَقَالَ) صلى اللَّهُ عليهِ وَسلم لأُولِيا وَاللَّهِ فِي أَمَانِ اللَّهِ مادَ ام في خِذْمَةِ أَحْيِهِ المُؤمِّنِ (وَقال) صلى اللهُ الله عنه حاكيًا عَن شَيخهِ الحضر مِي رَضَى الله عنه قال رأى بعض رِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ فَالْمَنَامِ فَقَالَ لَهُ بِارَسُولَ اللَّهِمَاأُ ذَرَكُنَاكُ المُثَلَّكُ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ فَقَالَ لَهُ صلى اللهُ عليهِ وَسلم أَفْضَلُ الأَعْمَالِ الراك ﴿ وَ فَرُوا لِيَّةِ جُلُوسُكَ بَيْنَ يَدَيْ وَلِي مِنْ أُولِيَاءُ اللهِ قَدْرَ حَلْبِ شَاةٍ قَالَ ال بارَ وُلَ اللهِ حَيًّا كَانَ أَوْمَيِّيًّا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَيًّا كَانَ أَوْمَيِّتًا والى الشيخ سَيدُنَا وَمَوْلانا الْعَرْبِي الدُّو فَرَى رَضَى اللهُ عنهُ ما نَفْعَ الْقلْب المعلل الرهمدفي الدُّنيا و الجلوس بين بدي الأو لياء (و قال) الشيخ ميدي الشيخ الصر رضى الله عنه من تأدب مع شيخه تأدب مع ربه (وقال) الشيخ

القَضَاءُ جَمِيعِ الأُغْرَاضِ\* وَكَذَامَحَبُّهُ كُلُّ مَنَانَتْمَى إِلَيْهِمْ وَحُسُبِّ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ الْعَبِيدَ يَشْرُفُونَ بِشَرَفِ الدَّاتِهِمْ وَيُكْرَمُونَ بِكُرَّ امَةُمَوَالِيهِمْ لِي سَادَةً مِن حُبِّهِمْ ٥ أَقَدَامُهُمْ فَوْقَ الْجِبَاهُ إِنْ لَمْ أَكُنْ مِنْهُمْ فَلَى هَا فِي حُبِّهِمْ عَزٌّ وَجَاهُ وَإِنْمَاخُصُوا بِاللَّهِ كُرِ عَلَى سَبِيلِ الإسْتَقَلَّالَ ﴿ وَانْ كَانُوادَا خِلْيِنَ فَي فَسَا الْعُلْمَاءِ قَبْلُ بِالْآشَكَ وَلَاخَيَالَ \* لِمَاخُصُوا بِهِمِنْ مَزِيدِالْمَزَايَا \* وَحُنُوًّا بِهِ م الأنوار والأسرار في السِّر والإعلان بفضل رَبِّ الْبَرَّايَا ﴿ وَهَذَا أَمْرُ ضَرُورٍ ا عندالخصُوص « حَسَبَمَا تَسَطُوهُ في كُتْبِهِمْ وَاسْتَدَلُواعَلَيْهِ بِنُصُوصٍ \* (اللهم أكرمنا بمصيم وتعظيمهم وتوفيرهم وامتناعلى ذلك واحشرناف زمرا ولا تحجبهم عماً بالأنوبنا ولا تجمل الدُّنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إ النَّار مَصِيرَ نَا وَلا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُو بِنَامَنَ لا يَرْحَمُنَا وَافْعَلْ ذَلِكَ بِسائِر أَحِبًا وكُلُّ مَنْ كَانَ مِنَا وَإِلَيْنَا بِمَنْكَ وَكُرُمِكَ آمين فَانَ مُعَيِّنُهُمْ عَالَمَةُ مَعِينًا عَلَامَةُ مَعِينًا عِلَامَةُ مَعِينًا عَلَامَةُ مَعِينًا عَلَامَةُ مَعِينًا عَلَامَةُ مَعِينًا عَلَامَةُ مِنْ عَبِادَةً مِنْ عَبَادَةً مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ وَمَحْبَةِ رَسُولِكِ مَوْ لا نَامُحَمَّدٍ صلى اللهُ عليهِ وَاللهِ وَسلم وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ

> أَيُّهُ المُعْسَرِضُ عَنَّا ﴿ انَّ إِعْرَاضِكَ مِنَّا لَوْ أَرَدْنَاكُ جَعَلْنَا « كُلِّ مَافِيكَ يُرِيدُنَا

نَسْئُلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ وَالْمَافَيَةَ ﴿ مِنْ أَسْبَابِ الْخَسَارَةِ وَالرَّزِيَّةِ ﴿ بِجَاهِ خَبْرِ الْبَرِيَّةِ \* صلى اللهُ عليه وَسلم آمين ﴿ وَقَدْنُص ﴾ غَبْرُ وَاحْدِمِنَ الا كَامِ على و'جُوبِ تَوْقِيرِ الْمُشَا يِنْ وَبِرَ هُمْ وَأَوْقِيرِ للامَدْتُهُمْ وَمُريدِيهِمْ (وَذَكَّرُ وَا أنهُ يَنَالُ بِمِحْبَتِهِمْ وَزِيَارَتِهِمْ وَخَذَمْتُهُمْ وَالْا دَبِ مَعْهُمْ وَالْإِحْسَانَ إِلَيْهِمْ

الله وأصفياؤه من خَلَقِهِ وَمَظاهِرُ أَنْوَارِهِ وَأَسْرَارِهِ وَهُمْ أَسَاسُ الدِّينِ الله الله ورثةُ الا نبياء فَاذَا عُرُفُوا وَتَعَلَّقَ بِهِمْ أَحَدُّأُو احْتُمَى بِجَمَّاهِمْ وَرِثَ الرواوا وطَفِرَ بشيء مماطَفروا لحَديثِ الصَّحيحين وَغَيرهما هُمُ الْقَوْمُ لى بهم حليسهم ﴿ وَمَنْهَا كِانْ مَنْ أَحَبُّهُمْ وَوَاصَلَّهُمْ وَوَالاً هُمْ كَانَ مِنْهُمْ وَ حَبِ مَحَبَّةُ اللَّهِ وَ ذُخُولَ الجَنَّـةِ للْحَـدِيثِ المُتُواتِرِ المَرْ ۚ مَعَ مَنْ أَحَبُّ الله المامة وغيره بسند صحيح عن عبادة بن الصامت مر فوعًا قال الله والمنت محبتي للمتعابين في وحقت معبتي للمتواصلين في وحقت معبتي السعانَ في وحقت مُحبتي لأمتز أو ربنَ في وحقت مُحبتي للمتباذلينَ في الله في على منابر من نُور يَعْبِطُهُم بِمَكَانِهِمُ النَّبِينُونَ وَالصِّـدِّ يَقُونَ اله (و حديث البخاري) في الأدب وابن حبان في صحيحه والبيهقي السُّمْبِ وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَفَعَهُ إِذَا عَادَ الرُّجُلُ أَخَاهُ أَوْ زَارَهُ فِي ل المناصحة) قالَ الشيخ زَرِّ وق رضى الله عنه اعلَم أنَّ رُوحَ الإسلام حبُ وحُثْرَسُولِهِ وَحُثُّالاً خِرَةِ وَحُبُّالصَّالِحِينَ مِنْ عَبَادِهِ اه (وَ فَي شَرْح يَّةً) للملامةِ ابن زَكْري مانصَّهُ وَعَنْ سَيْدِي عَبْدِالرَّحْمَٰنِ الثَّعَالِبِي الله إلى الإمام الطُّبْري قالَ ماتَ غَريبٌ عِنْدَنَا بَمَكَّةَ فَأَخْرَجْنَاهُ إِلَى بابِ الملاة وَجَلَسْنَا لِإِصلاح دَفْنِهِ فَاسْـةُوَى جالِسًا فَقُلْنَا أَلَيْسَ فَــدُمِتُ قَالَ بَلَيَ المن رجعت لا بشيركم وأحد فكم أنفع ماعند نامحية الصالحين وموالاتهم رجع مَيتاً (وَ فِي وَصِيةٍ) للشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ الْيُوسِي وَأَكْثِرُ وَا مِن مُحَبِّةِ سَالَحِينَ فَأَنَّهَا شِفَاتِهِ وَ دَوَاتِهِ اهِ (و في الْحَدِيث) عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قال يُوثِّي

سَيِّدِي مَحَمُّدُ بنُ سَلِّيمَانَ الْجُزُولَ لَ رَضَى الله عنه وَمِن فَضَائِلِ خَذْمَة الأوالا أي التي هي تمرَّةُ مُحَبَّتِهم و تعظيمهم و تو تو تيرهم « أكتساب العكوم و الآدَّابِ وَمَعْرِفَةُ رَبِّ الا رَبابِ \*وَ الْعِصْمَةُ وَ الْحِفْظُ مِنَ الذُّنُوبِ \*وَ السَّاعُدُمِنَ الْعَيُوبِ وَالْوُصُولُ إِلَى عَلاَّ مِ الْغُيُوبِ ٥ واحْيَاهُ سُنَّةِ النَّبِيِّ الْمَحْبُوبِ ٥ فَصَـٰدُ كَانَ ا صلى الله عليهِ وَسلم خادِم يَخَدُمُهُ لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فَىرَسُولَ اللهِ إِسْوَةً حَسَا (وَ قَالَ) بَعْضُ الْكُبَّارِ مَنْ ظَهِّرَتْ وَلاَ يَتُهُ \* وَجَبَّتْ خَدْمَتُهُ ﴿ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴾ خدمةُ المُرَادِ \* سُلُم المُرَادِ (وقالَ غيرُهُ) من استُخدمناهُ قدّ مناهُ ﴿ وَدَكَرَ صاحبُ سُلُوةِ الانفاس رَضي اللهُ عنه وتفعنا به (مانصة) اعلَم أنَّ مِن أعظم نَعْمَ اللَّهِ عَلَيْنًا \* وَأَكْبَرُ أَيادِيهِ لَدَيْنًا \* وُجُودَ الا وَ لَيَّاء وَظُهُورَهُم وَظُهُور أضرحتهم وفي ذلك من المنافع والفوائد مالا بدخيل تحت حصر وفدن الْفُوَائِدِفِي ذَلَكَ ﴾ وُجُودُ الْـبَرَكَةِ بالارْضِ وَكَثْرَةُ النَّفْعِ وَإِدْرَارُ الرَّ زْقِ إِلْ على أهل الارض صبًّا لحديث الطُّبر اني في الاوسط عَنْ أنس رَفَعَهُ لَنْ تَعْالُو الا رْضُ مِنْ أَرْبَمِينَ وَجُلا مِثْلَ خَلِيلِ الرُّحْمَٰنِ فَيَهِمْ تُسْفَوْنَ وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ الْحَدِيثُ وَسَنَدُهُ حَسَنُ (وفي) لفظ آخَرَ أَخْرَجُهُ ابنُ حَبَانَ فِي تَارِيخِهِ عَنْ أبي هريرة مَرْفُوعاً لَنْ تَخُلُو الارْضُ مِن ثَلاَ لِينَ مِثْل إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْسُ فَبِيم تُمَاثُونَ وَبِيم تُرُزُقُونَ وَبِهِم تُمطِّرُونَ (وَأَخْرَجَ) الطَّبْرَاني في الكَّبير عَنْ عُبَادَة بن الصَّامِت مَرْ فُوعًا الأبدال في أمَّتي ثلا ثُونَ بِيم تَقُومُ الارْضُ وَ بِيم المُطَرُونَ وَبِيهِم تَنْصَرُون ﴿ وَوَرَد ﴾ مِن طُرُق مَر فُوعًا لَوْ لاَ عَبَادٌ لِلهِ رُكُمْ وصينية راضة وبهائم رُتُم لَصب عليكم البلاء صبا ثم لَتُرَصَّن رَصا (وَمِنها) أنهم

فَجَالِسُهُمْ تُجَانِسُهُمْ وَتُضْعَى \* سَمِيدًا فِي الْحَيَاتِ وَ فِي الْمَاتِ وَصَاحِبُهُمْ عَلَى مَا يَرْ تَضُوهُ \* وَكُنْ عَبْدًا عَلَى قَدَمِ الثُّبَاتِ ﴿ وَمِنْهِ إِنَّهُمْ مَفَرْعُ الْخَاتِفِينَ \* وَمُسْتَرَاحُ الْعَاصِينَ وَالْمُذُّ نِبِينَ \* إِلَيْهِمْ كُلُّ مَكْرُوبٍ وَبِهِمْ بَسْلُواكُلُّ مَحْزُونَ وَكُلُّ مِنْ نَزَلَ إِنَّهِ أَمْرُ أُوسُدَّةً مُ اللَّهِم وَ تُوسَلُّ إِلَى اللَّهِ بِجاهِم لأنَّهُم أَبُوابُ اللَّهِ في الأرض ﴿ وَمَنها ﴾ أمان البلاد والعباد \* وَرَحْمَةُ مِنَ اللهِ الْكَرِيمِ الْجَوَادِ ﴿ وَقَدْ وَرَدَ ﴾ في تُنْسِيُّ انَّ اللَّهَ عَزُّوجَلُّ قالَ أُولَيْكَ الَّذِينَ اذَاأَرَ ذَتُ بأَهْــلالأَرْض وَأَوْعَذَابًاذَ كُرْتُهُمْ فَصَرَفْتُ ذَلِكَ عَنْهُمْ ﴿ وَمِنْهَا ﴾ أَنَّهُمْ يَشْفَمُونَ فِي الْآخِرَةِ لى الدُر رُنْبَتهِ مَعَ اللهِ عَرُّوجَلُ (وَقَدْجاءً) أَنَّ الأَنْبِياءَ وَالرُّمِلُ وَالْمَلاَئِكَة الله والشُّهَدَاء والأولياء وآل البِّيت بَشْفَهُونَ يَوْمَ الْقيامَةُ بَلُ وَرَدَأُنَّهُ وْمُونُ إِلاُّولَةُ شَفَاعَةً (أَخْرَجَ)ا بنُ النَّجَّارِ فِي تَارِيخِيهِ عَنْ أَنِّس مَرْفُوعًا الم أمن الإخوان فَانَّ لِكُلِّ مُوْمِن شَفَاعَةً يَوْمَ الْقَيَامَةِ (وَقَدْحَكَي) عَن والسَّالِحِينَ كَمَاذَ كُرَّهُ الإِمامُ الْمُرَّابِيُّ فِي التَّحْفَةِ وَابِنُ زَكْرِي فِي ح الصَّلاةِ الْمَشْيِشِيَّةِ وَغَيْرُ هُمَاأً نَّهُ رَأَى رَجُلاً بَعْدَ وَفَاتِهِ فِي النَّوْمِ فَقَالَ مافعل اللهُ بكَ وَمَاذَ القيتَ فَقَالَ لَهُ لَمَّادَخُلْتُ الْقُبْرَ جَاءَنِي زَبَانِيَّةُ الْعَذَابِ الأذوا الإنصراف بي إلى جهنم فقلت لهم أماته وونني فقال لى واحد منهم مَا أَتَ فَقَلْتُ أَنَا خَدِيمُ أَبِي يَزِيدَ الْبِسْطَامِي فَقَالَ لأَصْحَابِهِ وَعُوهُ حَتَّى نَرَي ويد فَانْ كَانَ كَمَاقَالَ خَلْيْنَا سَبِيلَهُ وَانْ كَانْ غَيْرَ ذَلِكَ أَخَذُنَاهُ فَأْتُوا أَبَايَرْ يَدَ الوالة إن هذا الرَّجُلُ ادُّعي صُحِبَتَكَ فقالَ لَهُمْ لَمْ أَعْرِفَهُ وَلَيْسَ كَمَاقَالَ فقالَ الرَّجِلُ سُبِحَانَ اللهِ مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ كُنْتَ خارجًا

بِالْعَبْدِ بَوْمَ الْقَيَامَةِ فَيَقْفَ بَيْنَ يَدَى اللهِ تَعَالَى فَيَقُولُ لَهُ بِاعْبُدِي هَلَ أُحْبَبُ ل وَلِيًّا فَأُهْبَكَ لَهُ (وَقَالَ) الشَّيْخُ أَبُوطَالِبِ الْمَكِيُّ أَنْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الصَّالِحِ، فَتَحَبَّبُ إِلَيْهِمْ فَأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْظُرُ إِلَى فَلُوبِهِمْ فَلَمَلَّهُ يَرَ الْتَ فَيْهَا فَيلُحَقَكَ بِهِمْ وَلَى وَوَ آيَةٍ فَلَمَلُهُ يَنْظُرُ إِلَى اسْمِكَ فَيْهَا فَيَعْمُ فِرَلَكَ وَمَمَّا يُنْسَبُ لِلإِمامِ الشَّافِي

أحبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ ۞ وَأَرْجُوا أَنْ أَنَالَ بِهِمْ شَفَاعَةُ وَأَكُونَهُ مَنْ بِضَاعَتُهُ المُمَاصِي ﴿ وَإِنْ كُنَّا سُوَاءً فِي الْبِضَاعَةُ ﴿ وَمَنْهَا ﴾ أَنَّ بِرُو يَتِهِمْ وَالْجَلُوسِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ تَصَفُّو القَلُوبُ وَتُمْحَى عَلَما الذُّ نُوبُ \* وَ أَجِدُ فِي طلب و عَي الْتَحِبُوبِ \* وَهُمْ سَبِّ سَمَادَةِ ابْنَ آدَم اللهُ الدُّ نَيَاوَ الْآخِرَةِ (وَقَدْ قَالَ) فِي المُفْصِدِ الْوَرِيفِ مَانَصُهُ وَلَا يَقَعُ فَظَرُ إِنْسَال على الوليّ مِن غَيْرِ مَعْرِفَةٍ إِلاّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَلِوَ الدَّبِهِ إِنْ كَانَا مُؤْمِنَانَ وَالسِّمِيل من أهل ينته هذا لمن لم يمرفه فكيت بأن عرفه على وجه الميراث والانتها وَذَلَكَ عَلَى قَدْرِ قَسَمُ اللَّهِ تَمَالَى لَعَبْدُهِ اللَّهِ (وَ فَي جَوَاهِ الْمَعَانِي) قُلْتُ للشَّيخ أس الْعَبَّاسِ أَحْمَدِ التَّجَانِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَاسَيِّدِي مَاأَ فَضَلُّ هَـلِ النَّوَّ افِلُ وَ الأ ذُكارًا وغيرُ ذلك أم مُجالَسةُ الأشياخِ فقالَ بَل مُجَالَسةُ الأشياخِ أَفْضَلُ لايُعادلُ شي او جَلَسَتُكَ بَيْنَ يَدَى وَلَيّ أَفْضَلُ مِنَ الدُّنيا وَمَافِيهَا اه (وَذَكَّرَ فَي تُحَلَّمُ الإخوان )أنَّ الشَّيخ الدارف بالله سيدي قاسمًا بن رحمُون أخهد والحال م فقَالَ إِنْ نَظْرَةً وَاحِدَةً فِي وَجُهِ مُولًا يَالطُّيْبِ بَعْنِي الْوِزَّانِيُّ خَيْرٌ مِنْ عَبَادًا اللاتين سنة وأقسم على ذلك اللاث مرات وللشيخ العارف بالله سيدي الدُسين بن عَبدالشكورالبكري الطَّالني المَدفُون بِالْمَدِينَةِ المُنَّوَّرَةِ

و الا من دَعالِل اللهِ وَعَمِلُ صالحًا وَقَالَ إِنَّني مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَفِي هذهِ ﴿ وَابِلَ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ الصَّالِحَ إِذَا دَعَا النَّاسَ إِلَى اتَّبَاعِ الْحَقِّ وَعَبَادَةِ اللّهِ ال كَانَ أَفْضَلَ مِمْنِ اعْتَزَلَ عَنِ النَّاسِ وَ اسْتَغَرَّقَ أَوْقَاتَهُ بِصَالِحِ الأَعْمَالِ ول صِفَةُ مِن صِفاتِ المَشا يخ وَلاشَكُّ أَنُّهُم أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدُ النَّبِيِّينَ \* السماية المرضيين « والتَّابِمِينَ المهديين » بدَّءُوتِهِم لطَّريق الْحَـق » مم لِكَافَةِ الْخَاقِ \* (وَ فِي الحدِيثِ) عَن الْعلاء بن عَبْ دِالرُّ حَمْن عَن أبي و رضي اللهُ عنهُ قال قال رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وَسلمَ مَن دَعا إِلى هذا كَانَالُهُ مِنَ الأَجِرِ مِسْلُ أَجُورِ مَنِ اتَّبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِن أَجُورِ هِمْ و قال) عليه العسلاة والسلام والذي تفسى بيده لأن شئتم لا فسمت الله الله إلى الله الله الله الله الله الله الله إلى عبادِه وَيُحَبِّرُونَ عبادَالله الله و يَمْشُونَ فِي الأرض بالنَّصيَحةِ (وقالَ عليهِ العسلاَّةُ والسلامُ) ألا كُلُّ اللهُ عِلَى النَّهِ عَلَى النَّقِيهِ قَالُوا بَلَى يَارَسُولَ اللهِ قَالَ مَنْ لَمْ يُقَنَّطِ النَّاسَ مِن الله وَلَمْ يُوَّ يَسْهُمْ مِن رَوْحِ اللهِ وَلا يَدَعُ الْقُرْ آنَ رَغَنَةً إِلَى ماسواهُ أَلاَّ ﴿ فَيَعَبَادَةٍ لِيْسَفِيهَا تَفَقُّهُ وَعَلَم لَيْسَفِيهِ تَفَهُّمْ وَقِرَاءَةٍ لَيْسَ فَيهَاتَدَبُّرْ المده كُلُّهَاصِفَةٌ مَوْجُودةٌ في المَشايخ «وَفَضِيلَةٌ عامَّةٌ في الْكاهِلِ مِنْهُمَ هَارِ خِ ( ) \* فَمَرْ تَبَتُّهُمْ بَهِذِهِ الأَدْلَةِ أَعْلَى الْمُرَاتِبِ \* وَمَنْصِبُهُمْ فَى الشُّر يَعَةِ لا المناصب \* فَهُمْ بَعْدَ الا نَبِياء وَالرُّسُل حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ \* وَرَحْمَةٌ مِنْهُ الل لذ تَفَضَّلَ بِهَا عَلَى جَمِيعِ الْبَلاَدِ \* قَدْخَصَهُمُ اللَّهُ ۚ بِالْا هِتِدَاءِ \* وَأَخْلَصَهُمْ و المناه \* فَهُمْ أَ وَلُوالُو قار \*وَ مَعَدِنُ الاَ سُرَارِ \*قَدْحُلُواْ بِحِلْيَةِ الْيَمْينِ \*وَجُعُلُواْ (١) المراد بهالشاب والجم شروخ كافي القاموس

من المسجد الفلاني و تحت إ بطك توب وأردت أن تنتمل نعلك فسمانا الثُوْبُ مِنْ ذَلِكَ فَنَاوِلْتَنْهِ وَانْتَمَلْتَ فَقَالَ لَهُ نَمَمَ فَخُلِّي وَتُركُ وَمَضَوَّاعَنَهُ (الل الْعَالَّمَةُ ابْنُ زَكْرِي عَقِبَ هَــَذِهِ الْحَكَايَةِ فَأَدْنَى انْتِسابِ لَهُمْ وَأَقَلُّ أَرْب منهُم نَا فَعُ عَاية النَّفَع حَتَّى مُصَافَحَتُهُمْ وَمُلاقاتُهُمْ (وَ لِلهِ دَرُالقائل) شَابِكُتُهُمْ مُتَبَرَّكًا بِأَكْفَهُمْ \* إِذْشَابِكُواكَفًا عَلَى كُريعَةُ وَلَرُبُّمَا يَكُفِّي الْمُحِبِّ تَمَلَّلًا ﴿ آثَارُ هُمْ وَيَمُدُّذَ الَّهُ غَنيمَةُ (وَذَكِّرٌ) صاحبُ إِنْهَدِالْعَيْنَيْنِ في مَناقِبِ الأُخْوَيْنِ وَغَيْرُ وَاحِدِ أَلْ الولُّ يَوْمَ الْقَيَامَةَ يَكُونُ فِي مَوْكِيهِ ذَاهِبًا إِلَى الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ وَإِذَابِيَمْض الْمُسَاء بُساقُ إلى النَّارِ وَ الْمِياذُ باللَّهِ تَعَالَى فَيَقَفُ وَيَأْ تَبِهِ فَيَسَنَّلُهُ هَسَلُ رَأَيْتَنَى فَ د الدُّنيّا فَيقُولُ لا فَيقُولُ هَلَ زُرْ تَني فَيقُولُ لا فَيقُولُ هَلَ سَمَتُ بذكري فَيقُولُ نَعَمَ كُنْتُ أَسْمَعُ النَّاسَ يَقُولُونَ سَيِّدِي فَلْآنِ فَيَقُولُ ذَلِكَ الْوَلِيُّ امْضَ إلى الْسَا حَتَّى لا يَمشَى للنَّارِ مَن سَمِعَ اسْمِي في دار الدُّنيَّا فَاذَا النَّدَاءِ مِنْ تَبَـل الْبَارِي جَلَّ جَـ اللَّهُ خَـ الرَّالُهُ خَـ الرَّا سَبِيلَهُ فَيَمضى مَعَ ذَلِكَ الْوَلَى الْيَالْجَنَّةِ (وَفَى الْمَقْصِ الْوَرِيفِ) أَنَّهُ يُرْ وَي أَذْرَ جُلاَّمِنْ أَصْحَابِ أَبِي يَزِيدَ كَانَ خَيَّاطَافَمَاتَ فَرَى ال الْمَنَامِ بَعْدَ مَوْنِهِ فَقَيِلَلَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِكُ فَقَالَ لَمَّا دُفِيْتُ وَأَتَانِي الْمَلَكَان بَسُّلا نِي قَلْتُ لَهُ مَا كَيْفَ لَسُئِلا نِي وَ قَدْ خَطْتُ فَرُوا لا بِي يَزِيدَ فَانْصَرَ فَاعْل اه كلاَم السَّاوَةِ (وَقَالَ بَعْضُ أَهْلُ الْإِشَارَةِ ) في تَفْسِير قُولِهِ تَمَالَى وَمُونَ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهَدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ مَا نَصَّهُ أَجْمَعَتَ الأُمَّةُ أَيْ أَ كَابِرُ عَلَمَا إِمَّا رَضِيَ اللهُ عنهُمْ على أنَّ الدُّنيا لا تَخاوُا في وَ قَت مِنَ الأَ وَ قاتِ مِنْ دُعاةً بِدَعُول النَّاسَ إِلَى الْهِـدَايَةِ \* وَاتَّبَاعَ طَرِيقَ الْحَقِّ وَالْا سَتِقَامَةِ (قال تعالى) ومن

﴿ قَالَ الإِمامُ الشَّعْرَ انيُّ رَضَى اللهُ عنهُ ﴾ في مننه الكبري و مِمَّا أنعمَ اللهُ تبارك وتُعالَى بِهِ عَلَى عَدَمُ عَدَاوَتِي لا حَدِ مِنْ مَشَا بِنِح عَصْرِي الَّذِينَ هُمْ أَقْرَانًا المشايخي فَكَمَا أَعْتَقَدُ شَيْخِي وَ أَوْمِنُ يَصِحَةٍ طَرِيقِهِ فَكَذَلِكَ أَعْتَقَدُ صِلاحَهُمْ وَأُوْمِنُ بِطَرِيقِهِمْ وَإِنَّمَا خَصَصَتُ شَيْخِي بَكَثْرَةِ الْاجْتِمَاعِ لِكُون نَصِيبِي في الطريق جَملَهُ اللهُ تَعالَى على يَدَيْهِ دُونَهُمْ كَماأَنَّ مَن يَكُونُ بَيْنَكُ وَ بَيْنَكُ مُعاملةً في اللهُ نيا وَكَثْرَةُ أَخْذٍ وَعَطَاءُ تَكُونُ مُجِالَسَتُكَ لَهُ أَكُثْرُ وَهِذَا أَمْرُ مُسْتَمِرٌ ۗ في سائر الأعصار من عصر الصحابة إلى وقتناهذًا ثُمَّ إِنَّ هذًا الْخُلُق قَليل من المريدين من يتخلق به بلراً يت بعضهم يحط على أفر ان سيخه (و قد كان) سيدي عَلَي الْخُوَّاصُ وَ حَمُ اللَّهُ تَمَالَى يَقُولُ مَن اعْتَقَدَأُ نَهُ يَنَالُ حَظًّا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى مر ابته من ولياء الله مع عدم صلاحه ومخالفته لطر بقهم في الصفاء والمحبة مَعَ بَعْضِهِمْ بَعْضَاوَمَمَ كَثْرَةِ إِسَاءَتِهِ مَعَ أَحَدِمِنْهُمْ فَقَدْ كَذَبَ فَيْزَعْمِهِ فَكَمَا الْهُ يَجِبُ مَحَبَّةُ الرُّسُلُ كُلِّهِمْ وَ إِن اخْتَلَفْتُ شَرَائِعُهُمْ فَكَذَّلِكَ الا ولياء تَجِبُ محبتهم كلِّيم وَإِن اختَلَفَت طُرُقهم كَمَاأَلُ مَن آمَنَ بالا نبياء والمرسلين إلاّ وَاحِدًا مِنْهُمْ لَمْ يَصِحُّ إِيمَانُهُ فَكَذَلِكَ مَن اعْتَقَدَا ولياء الله كُلُّهم إلا وَاحدًا الغَيْرِعُذُر شَرْعِيُّ لاَنْصِحُ مُحَبِّنُهُ وَلاَيْفِيدُهُ ذَلكَ الاِعْتِقَادُ شَيْئًا وَذَلكَ لأنّ الرَّ سَالَةَ وَاحِدَةً لا تَتَبَعْضُ كَمَاهُوَ الأَمْرُ فِي التَّوْحِيدِ فَانَّهُ لا يَقْبَلُ الإِشْتِرَاكَ وَطَرِيقُ الوِلا يُقِالْتِي يَأْ مُرُبِهَا الأُولِيَاءُ مُريديهم هي طَريقُ الرّ سالَةِ الَّتِي يَأْ مُرُ عِالرُّسُلُ أَمَّهُمْ فَأَنَّهُمْ لاَيدُعُونَ النَّاسَ الآيمادَعَتَ بِهِ الأُنْسِاءُ أَمَّهُمْ وَلَيسَ عندالاً ولياء تَشريخ من قبل أنفسهم فَجَميعُ ما يَدعُونَ بِدِالنَّاسَ إِنَّمَاهُمْ نُوَّابُ فيه للا نبياء عَلَيْهِمُ الصلاةُ والسلامُ فَمَن كَفَرَيْهِم أَيْ قَالَ لَيْسَ لِلَّهِ أَوْلِيا افقَدْ

أَنْمَةُ لِلْمُتَقَينَ \* فَمَتَّى ضَهَرُوا مِن أَحَدٍ على قَبِيحٍ صَدُّوهُ \* وَ الْعَايَنُوهُ عَلَى جَمِيل أُمَدُّوهُ \* مِن غَيْرِأَنْ يَلْتَمِسُوا على إِرْشادِهِم غَرَضاً \* وَلا يَعْتَاضُوا مِنْهُ عُوضاً \* سوى تُوابِ مولاً هُم "فَمَا أَجَدَرَ هُمْ باستحقاقِهِ وَما أُولاً هُمْ " اه ﴿فَعَظَّمُوا ياا مة سيدالاً نام كه جميع مشايخ أهل الإسلام "وَوَقْرُوهُم وَاحْتُرمُوهُم وأحبوهم تفوزوا برضي الملك السلام، واحذروا إذايتهم والاغتراض عليهم وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَنُواع سُوء الأَدَبِ فَانَ ذَلِكَ يُو قِعُ صَاحِبَةُ فِي أُو دِيَةِ الْخَسَارَةِ وَيَجِرُهُ إِلَى مَعَاطِنِ الْعَطَبِ ﴿ (فَقِي الْحَدِيثِ الْقَدْسِي) أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكُ وَتَعَالَى قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلَيا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ أَيْ أَعْلَمْتُهُ بِأَنِّي مُحارِبٌ لَهُ (وَقَدْقَالَ) الشُّيخ الأ كَبُّ سِيَّدُنا عَبْدُ القادر الجهالاني رَضَى اللهُ عنهُ مَنْ وَقَمَ في عِرْض وَلَيِّ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِمُوتِ الْقُلْبِ وَالْمِياذُ بِاللَّهِ (وَكَانَ) الشَّيْخُ أَبُرِعَبُدِ اللهِ الْفُلْمُدِي رَ ضَيَ اللهُ عنه في يقولُ مَنْ غَضْ بِالْغَيْنِ وَالصَّادِ الْمُعْجَمَّتَيْنِ مِنْ وَلَى أَيْ تَنْقَصَّـهُ ضرب بسبهم مسموم وأن يخراج من الد أيا حلى تفسيد عقيدته فيموت على أَسُورًا حال (و كَانَ) الشيخُ أَبُوالْعَبَاسِ المُرْسِي رَحِمَةُ اللهُ يَقُولُ تَتَبَعْنَاأُ حَوَ الَ الْقَوْم افْمَارَاْ بِنَا مَنْ آذَاهُمْ وَأَنْكُرَ عَلَيْهِمْ وَمَاتَ بِخَيْرِ (وَ قَدْذَ كَرُوا) أَنْ إِذَا يَةَ أُو لِياء اللهِ تَمالي وَ مُعادَّاتَهُمْ مِنَ الذَّنُوبِ الْكَبَائِرِ « المُوجِبَةِ لِسَخْطِ اللهِ المُنتَقِم القاهرِ » أنظر الكبيرة السادسة والخمسين من زواجر الإمام ابن حَجَر \* وحقي مُضْمَنَّهَا وَاعْمَلُ تَفُرُ بِكُلُّ وَطَلَّ ﴿ وَقُلْ بِلِسَانَ الْا ضَطِّرَ الْرِلْحَضَّرَةَ رَبِّ الْبَرِيَّةِ ﴿ اللَّهُمَّ إِنَّانَسُمَّاكَ السَّلامة وَ الْعَافِية "مِن أَسْبَابِ الْخَسَارَةِ وَالرَّزِيَّةِ "(وَلا تَخْصُوا إخواني)أشياخكم بماذكر من الأدب فتحرموا الخير بجميع وجوهه \* حَسَبَما هُوَ وَصِفُ غَالِبِ النَّاسِ إِلاَّ مَنْ أَخَذَ اللَّهُ بِيَدِهِ بِمَحْضَ كُرَّمِهِ وَجُودِهِ\*

و حل قالمُحبُّون لِلهِ تَمالي كُلُّهُمْ كَالْوَاحِدِ كَمَاأُنُ الْمُحْبُوبِ وَاحِدُ فَمَنْ آذَى الله الله الله الله عن دَاارَةِ السَّر لِعَةِ لَسُمَّلُ اللهُ تَعالَى الْعافية (فَاعْلَمُ ) ذَلِكَ وَإِيَّاكَ مُ مَا اللَّهُ مِنْهُ وَ دَعْمَا يُرِيبُكَ الْيَمَالا يُريبكَ وَاللَّهُ يَتَوَلَّى هُذَاكَ وَهُوَ يَتَوَلَّى العبن وَالْحَمْدُ لِلْهِرَبِ الْمَالَمِينَ الْمُكَارِمُ الشَّعْرَ انْيُرَحَمُ اللَّهُ ﴿ قُلْتُ ﴾ وَقَدْ الله الكلام على هذا المبحَّث في كتابنا (إنَّمافِ أهْل العنايةِ الرَّبُّ نيةِ) الر من هذا المبني \* فَرَ اجِعْهُ لَسَنْفِدُ ما يُقَرُّ بَكَ مِن حَضْرَةِ مَن لَهُ الأسماء ى (وَاعْلَمُوا إِخْوَانِي) وَ فَقَكُمُ اللهُ أَنَّ الْوِلايَةَ عِنْدَسادَاتِنَاالصُّوفِيةِ رَضِيَ الله وجعلنًا منهُم قطعيمة في كُلُّ فَرْد مِن أَفْرَادِها \* حَسَبُمَا تُعطيهِ

قُلُوبُ المار فين لَهَاءَيُونَ ﴿ رَى مالا يُرَى لِلنَّاظِرِينَ و عندُسادَاتِنَا النُّفَهَاء رَضَىَ اللهُ عنهم ظَيِّيةٌ فيغَيْرِ سَيِّدِنا أَ وَيسَ الْفَرَنِيِّ \_ مادايم أو تَحقِّقَ نَفْعُ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَةِ بِهِمْ فِي الْأُمُورِ اللَّهِ يِنْيُـةٍ \* بِفَضَّل المال و عَطَفَةٍ خَبْرِ الْبَرِيَّةِ مِ حَسَبَمَا نَصَّعَلَيْهِ فُحُولُ الْمُلْمَاء في المَلَّةِ الإِسْلَامِيّةِ و الرائي كما قال الأكابرُ «عَلَيهم رَحْمَةُ المَاكِ القادر « هُو الَّذِي وَ الى طاعَةَ وَ اللَّهِ مَا اللَّهِ تَعالى مُكَّم الْكِتَابِ \* (فَاذَا فَرَغَتَ فَانْصَبُ) أَى اذَا فَرَغْتَ مِن عِبادَةٍ فَاتَّعَبْ الله بَعْضُ الأَفَاصِلِ عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْكُرِيمِ الْوَهَابِ ٥ وَبِالتَّحَقُّقِ الر يحصلُ القُرْبِ مِن حَضَرَة الله ٥ وَتَتَحَقَّقُ أَمَارَاتُ سَابِقَ فَصَلَ الله ٥ المالُ اصطفائهِ وَاجْتَبَائِهِ الَّذِي هُوَ إِكْسِيرُ وَلاَ يَقَاللُهِ « كَمَاقِيلُ

كَفَرَ بِالا نبياء عَلَيْهِمُ الصلاّةُ وَالسلاّمُ لا نَهُمْ هُمُ الَّذِينَ أَنْبَتُوهُمْ وَمَنْ ا وَعُوهَ وَلَّ فَقَدْرَدُ وَعُوهَ نَبِي وَذَلِكَ كُفُرٌ (فَتَنَبَّهُ مِا خِي) لِنَفْسِكُ وَإِياكَ و السا على أحد من أقر أن شيخك و لوفي نفسك فقد يكون ذلك كفر الأن موس الإيمان القلبُ لااللِّسانُ وَمَنْ أَنْكُرَ عَلَى وَلَى بِبَاطِنِهِ وَمَدْحَهُ بِلِسانِهِ فَهُو أَنَّا ا خالص وَالْمُنَافِقُ لا يَجِيء منهُ شَيْء في الطّريق أَبَدًا لا أنَّ مُبْتَدَأُ الطّريق ما الإحسان وَهذا لَمْ يَصِحُ لَهُ مُقَامُ الإِسْلاَ مِقَافَهِمْ (وَكَانَ)أَخِي الشَّيْخُ أَفْسًا الدّين رَحمهُ اللهُ تَعالى يقولُ لِمُريدي هذاالْعَصْر إِيَّا كُمْ أَنْ نَكَفُرُ وَا لِطَرَ إِلَّا غَيْرِ شَيْخِكُم مِنَ الأولياء مِن غَيْرِ مُوعَ عُشَرَعَي فَتُمْقَتُوا فَانْ كُلُّ ول مُوْ مِنْ إِبْلُ وَلِي كَيْدَانَ كُلُّ نِبِي مُوْ مِنْ بِكُلُّ نِبِي فَمَنْ جَدَدَمِنُهُمْ وَاللَّهِ مِنْ اللّهُ بِهَا بغيرمسوغ شرعي كال جاحدًا للجميع وتمن آذي منهم واحدًا فقاء آ الْجَمِيعَ وَ مَنْ كَذَّبَ مِنْهُمْ وَاحِدًا فَقَـذَكَذَّبَ الْجَمِيعَ وَبارَزَ اللَّهَ بِالْمُعارِ وكلامنًا إنَّاهُوَ فِي الْمُقَطُّوعِ بِولا يَنْهِ فَأَنَّهُ حِينَذِ مَفْطُوعٌ بِمَشْرُوعِيَةِ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ وَاللَّه وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَّمُ عَلَيْهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّالِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَالْمُ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَالْمِعْ عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَالْمُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَالْمِ عَلَّهُ عَلَّالْمِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا الَّيْهِ حَالَ وَلا يَتَّهِ ﴿ وَسَمِعَتُهُ ﴾ مَرَّاتٍ يَقُولُ أَوْأَنَّا نُسَانًا أَحْسَنَ الظَّنَّ بجسم أو لياء اللهِ تَمالى الأوَ احدًا بغير عُذْر مَقْبُولُ عَنْـدَاللَّهُ تَعَالَى فَصْـالاً عَنْ كَرْال يُؤْذِيهِ لَمْ يَنْفَعَهُ حُسَنُ ذَلِكَ الظُّنِّ عِنْدَاللَّهِ تَعَالَى وَ أَنْ جَازَاهُ تَعَالَى عَن حُسَ ظُنَّهِ فَالَّدِّ يُجازِيهِ بِذَلِكَ اللَّ انْ كَانَ خَاليًّا مِنَ الشُّوَّائِبِ وَأَنِّي لَهُ بِذَلِكَ اذَّارْ كَال ذلك حَمَيْتَةً لَمَا أَسَاءَ الظُّنُّ بِوَاحِدِمِنْهُمْ يَغَيْرِعُدُر شَرْعِيِّ اذِالُولا أَلَّا تَفْسِها وَاحِدَةً وَانَ اخْتَلَفْتُ طُرُقُ السَّالِكِينَ كَمَامَرٌ قَرِيبًا فَاتَّهَا مُسَلَّالِهِ وَ لذلكَ لا تَجِدُ وَليًّا حَمَّالَهُ قَدَمُ الْولايةِ الأوهُو مؤمِنٌ مصدِّقٌ أَجِمِهِ أَقْرَ انِهِ مِنَ الأُولِياءُ لَمْ يَخْتَلِفُ فَى ذَلِكَ اثْنَانَ كَمَالَمْ يَخْتَلِفُ قَطَّ نَبِيَّانَ فَيَال

أَحْنَ الْمُالِكِ \* وَافْعَـلُ ذَلِكَ بِمَاثِرِ الأَحْبَابِ \* إِنَّكَ كَرِيمٌ وَهَابٍ \*

﴿ زَيْنِ اللَّهُمُّ نَاوَاهِرَ نَا وَبَوَاطِنَنَا بِأَنْوَارِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ \* عَلَى ﴾ ﴿ حَدْ مَنْ طَابَ بِهِ الإِفْتَنَاحِ و تَعَطَّرُ بِطِيبِ النِّنَاءُ عَلَيْهِ الْمُجَلِّسُ ﴾ ﴿ وَ لَذَبِهِ الْا خَتْنَامُ \* سَيِّدِنَا وَسَنْدِنَا وَمَوْلًا نَا مُحَمَّدُ أَفْضَلُ مَوْجُودٍ ﴾ ﴿ وَأَ كُمْلُ مَوْ لُودٍ وَتَاجِ الرُّسْلُ الْكِرِّامِ \* اللَّهُمَّ صَلَّ وَ-لَمْ وَ بَارِكُ ﴾ ﴿ عَلَيْهُ وَعَلَى آلهِ وَصَحِبْهِ ﴿ صَلَّاةً تُفْرِقُنَا بِهَا فِي بَحْرِمُوَدَّتِهِ ﴾ ﴿ وَ حُبِّهِ \* وَ تَجْمَلُنَا بِهَا مِنْ كُمِّل طَائَّفَتِهِ النَّاجِيَّةِ وَحَزْبِهِ \* آمين ﴾ اومن علامات محبَّه صلى الله عليه وسلم) \* طاعة السلطان الأعظم \* الله والآت الأمر تعده صلى الله عليه وسلم «ومحبتهم وتصيحتهم الرهم وتعظيمهم واعلمواإخواني كان طاعة الاما مالاعظم وغيرهمن الألر عبادة وقربة وهي واجبة بالكتاب والسُّنَّة \* (قال الله العظيم) اللَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَقَدْقَرَنَ ال طاعتَهُمْ بطاعتَهِ وَطاعةً رَسُولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وَسلَّمَ ﴿ وَقَالَ صلَّى اللَّهُ عليهِ الماكلُ المتى يذخلون الجنة إلامن أبي قبل ومن البي قال من أطاعني دخل ومن عَصاني فَقَدْ أَبِّي وَ إِنَّ مِنْ طاعةِ اللَّهِ وَطاعة وَسُولِهِ طاعة السُّلْطان و أابه وَمِنْ مَعْصَيَةِ اللَّهِ وَمَعْصَيَةً رَسُولُهِ مُخَالَقَةَ السُّلُطَانُ وَ أَمَرَ اللَّهِ فَيمَاأُمَرُ وَا او قال عليه الصلاةُ والسلامُ) السُّلطانُ ظِلُّ اللهِ تَمالَى في الأرض يأوي وَكُلُّ مَظَلُومٍ مِنْ عَبَادِهِ فَأَنْ عَدَلَ كَانَالَهُ الْأَجْرُ وَكَانَ عَلَى الرُّعَيَّةِ الشُّكْرُ إِنْ جَازَاً وْخَانَ أَوْظُلُمَ كَانَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ وَكَانَ عَلِي الرَّعِيَّةِ الصَّبْرُ ﴿ وَقَالَ صَلِّي

ثُمُّ ٱلْوَلَىٰ مُوْمِنْ قَدْفُرٌ بَا ﴿ مِنْ رَبِّهِ فُرْبِ اصْطَفَا وَ اجْتَبَا ﴿ وَفَى مَدَارِ جِ السَّاوُكِ لِوَالدِّنا ﴾ جَدَّدَ اللهُ عَلَيْهِ سَحَائِبَ الرَّحَمَاتِ . وَأَسْكَنَهُ بِمِنَّهِ فَسِيحَ الْجَنَّاتِ \* (مانَصَّهُ) وَلَقَدْ تَجازَبَتَ اللَّذَا كَرَّةَ مَعَ بَمْض السوَّاح مِن أهل اليمن التقيت به على ساحل البحر الأعظم فقال لي ماحقيق الوَلَى فَقَلْتُلَهُ بِالَّذِي حَضَرَ فِي الْوَقْتِ الْوَلَىٰ حَقَيْقَتُهُ فِي لَفْظِ وِلاغَيْرُ فَقَالَ لِي أحبِّ بَسَطَ المَعني فَقُلْتُ لَهُ الْوَلِيُّ الْحَقيقيُّ هُوَ الَّذِي اسْتُولَى على جَمِيع الأحوال والمَقَاماتِ \* حتى كانت لَهُ الْحَيْطَةُ على جَميع التَّاوِ بِنَاتِ \* يَأْخُذُ النَّصِيبَ مَنْ كُلِّ شَيْء ولا يُوخَذُمنه شَيْ يَدْخُلُ حَيْثُ بِشَاء وَ يَخْرُجُ حَيْثُ بَشَاء وَكَيْف يَشَاهُ هَذَاهُ وَالْوِلِيُّ (قَالَ اللهُ العظيمُ) فَاللهُ هُوَالُولِيُّ وَهُو يُحْتِي اللَّوْتِي وَهُ على كُلُ شَيْءُ قَدِيرٌ فَقَالَ لِي وَالسِّرُورُ عَلَيْهِ يَالْ حُ صَدَقْتَ وَمَنْ قَالَ بِهِذَا قُلْتُ مِنْهُ قول جَدِيدٌ \*وَعَنْ قَصَدِ الْعَقُولِ بَعِيدٌ \* أَمَا تَرَ اني على ساحِل البَحْر الاعظم فضحك وقال لى صدقت ثم الصرف ولم يكن لى أديين في هذا العواب وَإِنَّمَاهُوْتَنِي \* فَتَحَ بِهِ الْمَلَكُ الْوَهَابُ \* فَالْوَلَيُّ يَافَقِيهُ مَمْرُ وَفْ \* وَبِمَدَ مِالْوَصْف مَوْصُوفٌ \* وَلا يَمْرِفُ الْوَلِيُّ وَالْوِلايَةَ اللَّهِ مَنْ كَانَ لابِدًا لِحُلِّمَ وَلَوْلا أَنْ رَسُولَ اللهِ صِلِّي اللهُ عليهِ وَسلمَ نَهَى عَنْ إِفْشاء سِرْ هَا لَشَرَحْنَا لَكَ حَالَهَا هُ وَعَرُّ فِنَاكَ كَيْفِيةً دُورَانَ فَلَكُمَّا ﴿ عَلَى نَقَطَةِ الْخُصُوصِيَّةِ لَكُنْ لَمَّا كَانْسِرُ مَا مَكْتُومًا في خَزَائِنِ الْغَبْرَةِ \* وَسُرَادِقُ الْقَدَرِ حَائِطٌ بِهِ وَجَبَ عَلَيْنَا أَنْ أَسَكُ عَما سكت عنه الشرع اه المراد من كلام مولانا الوالدقيدس سره (اللهم) أكرمنا بِمَا كُرَمْتَ بِهِ خَاصَةً أُولِيَانِكَ وَأَصَفْيَانِكَ وَارْزُقْنَا مَحَبُّهُمْ و تعظيمهم و توفيرهم وحسن الظن بهم و بكل من انتمي اليهم و اسلك بنا

احسن

الما المنافرة حادثة و (وقال العارف بالله) سيدى سهل بن عبد الله رضى الما من المنافرة و السلطان الله في أرضه إلا أذ أيهم الله في أرف المنافرة الله في أرضه إلا أذ أيهم الله في أرف يمونوا (وقال) صلى الله المنافران الله في أرضه في الأرض في أكر مه أكر مه الله ومن أهانه ومن أهانه أله أله وقال) صلى الله في أرضه في في أرضه في في في أرضه في الله في أرضه في أرض وقال) صلى الله عليه وسلم من أهان سلطان الله في أرضه المنافرة في الأرض (وقال) صلى الله عليه وسلم من أهان سلطان الله في أرضه إلا الله في الأرض (وقال) صلى الله عليه وسلم من أهان سلطان الله في أرضه إلا الله في الأرض (وقال) صلى الله عليه وسلم من أهان سلطان الأيم ) أكر منا أيكمال في الأرض الإمام الأعظم «وسائر نُوابه يجام الرسول الأكر منا أيكمال سيد في الإمام الأعظم «وسائر نُوابه يجام الرسول الأكرم «

البرزخ الكل الرفيع محمد « من ينتي لجنابه هذا الحسب ماخصص وحبوته « وبماحواه من المعارف والرقب المراقع ماخصص وحبوته » وبماحواه من المعارف والرقب النيائك والتي الزلته الله ويما بصدرالعارفين بها انجلب والنيائك باإلهي وحزبيم « وبكل أواب إليك وكل صب من لفله التي في العوالم كلها « وبسر ك الساري بعاد واللهب المني لطف في المعادو في الفنا «واسرير وحي في معارج من سرب واحفظ أمير المؤمنين وكن له «حصنا منبعا من مكايد ذي الرب واحفل ماوك الأرض خاصة له «واملا بسطوته القاوب من الرب واحمل ماوك الأرض خاصة له «واملا بسطوته القاوب من الرب واحمل ماوك الأرض خاصة له «واملا بسطوته القاوب من الرب واحمل ماوك الأرض خاصة له «كالفيث يهمي كلما الماء السكب واحمل ما واعد طريقنا وأمد أنا « بعناية ووقاية لا تستلب والنشر لواء طريقنا وأمد أنا « بعناية ووقاية لا تستلب

الله عليه وسلم) من أطاعني فقداً طاع الله ومن عصاني فقد عصى الله و من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عَصَى أميري فقد عَصاني (وَ قالَ) صلى اللهُ عليهِ وَسلم استعُوا وَأَطْيِعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدُ حَبَشَى كَأُنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ (وَ قَالَ) صلى الله عليه و سلم من رأى من أميره شيئاً بكر هه فليصير فانَّه ليس ألما يُفَارِقُ الْجَمَاعَةُ شَبْرًا إِلاَّمَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (وَقَالَ) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم السّ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْعَبْدِ المُسْلِمِ فَيمَا أَحَبُّ أُوكَرَهَ مَالَمَ يُوْمَرُ بِمَعْصِيَّةٍ فَإِذَا أَمْ ا بِمَعْصِيَّةٍ فَالْسَمْعُ وَلا طاعةً وعَنْعُبادَةً بن الصَّامِت رَضَى اللهُ عنهُ قالَ دَعا رَسُولُ اللهِ صِلَّى اللهُ عليهِ وَسَالِمَ فَبَا يَمْنَاهُ فَكَانَ فَيِمَا أَخَذَعَلَيْنَا أَنْ بَا يَمْنَاهُ ﴿ السمع والطاعة منشطنا ومكرهناؤ تسرنا ويُسْرنا وأثرة عليناوأن لانار الأَمْرَأُهُلَهُ قَالَ اللَّأَنْ تَرَوَا كَفُرًا بِوَاحَاءِنْدَ كُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرُهَانٌ فَمَنْ أَنْأَ المُخالَفة المحكَّام فَهُو مِن أعمَى المُصافد ولاسيماالا مام الأعظم والدُّضاف فَأَنَّ وَلَا يَهُ الْفَضَاءُ أَعْظُمُ الْخُطُطِ الشَّرَعِيَّةِ بَعْدَالًا مَامَةِ الْكُنْرَي فَيَاوِ الْ يَسْتَهُوْ ۚ بِهَا وَيَسْتَحَقُّرُهَا جَهَلًا وَكَبْرًا (فَتَنَّبُهُوا إِخُوانِي وَفَقَكُمُ اللَّهُ ) وأور على ساق الجد مع مولا االأمير وسائر نُوابه وعظمُوهُمْ وَاحْتُر مُوهُمْ بِمَ اللهِ وَرَسُولِه \* وتَعظيمهِ وَ احْتَرَامِهِ \*فَانَ الْخَلاَفَةَ الْمُظْمَى هِيَ الْمَرْتَبَةُ الْمُلْيا \* إِ ا انْتَلَفَ نِظَامُ الدِّينِ وَالدُّ نَيَا \* فَلَوْ لاَ السَّلْطَانُ لَضَاعَتِ الْدُهُونَ \* و فعل ما ال أَهْلُ الْفُسُوقِ، فَهِ تُحْفَظُ الْفُرُوجُ وَ الأَمْوَالُ ، وَتُحْفَنُ الدِّمَا ۚ وَتُومَنُ اللَّهِ وَالا هُوَال مُ وَالَ الا مامُ) أَبُو بَكْرِ بِنُ الْعَرَبِي رَضَىَ اللَّهُ عنهُ السَّاطانُ ال رَسُولِ اللَّهِ صلى اللهُ عليه وسلم فيجبُ لَهُ ما يَجِبُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى اللهُ عليه وسل من التعظيم و الحرمة و الطَّاعة \* و يَزيدُ على النَّبِيِّ صلى اللهُ عليه وَسلم لا بحرا

المسرين سنة ثُمُ تَنعَيْتُ به بقية عُمرِي حَتَى صِرْتُ كَانِي أَسَمَهُ مِن المُمْ اللهُ وَعَرْسُلُطَانُهُ وَهُو وَرْدُ الْكُمْلُ وَأَفْضَلُ الأَذْكَارِ \* المُمَلُ الفُنُوحَاتِ وَالاَ نُوارِ (حَكَى عَنِ الإِمام) سَيدِنا أَحْمدِبن حَنبلَ المُلُ الفُنُوحَاتِ وَالاَ نُوارِ (حَكَى عَنِ الإِمام) سَيدِنا أَحْمدِبن حَنبلَ اللهُ عَنهُ قَالَتُ الرّبِ بِمَاذَا يَتَقرَّبُ إِلَيْكَ اللهُ عَنهُ قَالَتُ اللهُ عَنهُ قَالَتُ اللهُ عَنهُ وَعَلَيْ اللهُ عَنهُ وَعَلَيْ فَهُم وَعَيْرِفَهُم قَالَ اللهُ اللهُ مَن وَعَيْرِفَهُم وَاللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُم وَعَيْرِفَهُم قَالَ اللهُ اللهُ مَن وَعَيْرِفَهُم وَاللهُ اللهُ اللهُو

المَنْ يُرِيدُ القُرْبَ مِنْ مَوْلاهُ ﴿ فَلْيَقْرَ إِ الْقُرْآنَ لَا يَنْسَاهُ الْمُوْرَقِينَ اللّهِ أَتِي اللّهَ عَنْ اللّهِ أَنِي اللّهِ أَتِي اللّهَ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

و اجعل أنامن كلّ صيق مخر جا والطف بنالطف المحبّ بمن أحب واغْـفِر لناظيمًا وَسَائِر أَهْلِهِ ﴿ وَلَكُلُّ مَنْ لِطُر يَقْنَاالْعَالَى انتَسَبُّ لاَتَجِمُلُ الْحِرْمَانَ حَظَّيْ سَيْدِي \* لِنْسَاهُ لِي عَمَّالِذَا تِكَ قَـدُو جَبْ فَسَحَابُ جُودِكَ لا يُحْصُّ بِطَائِعٍ \* بَلْ عَمَّ وَابِلُهُ لِسَائِرِ مَنْ طَلَبْ يارَبُ دَعُوةَ مُستَجِيرِ خَالَفِ \* لَمْ يَلْقَ غَيْرَكُ مُنْعِمَا يَدْعُوهُ رَبْ ثُمَّ الصَّلْاةُ على النَّبِيِّ مُحَمَّد عماصاح طَيْرُ في الرَّ ياض على عَدَبْ والآلوالا صحاب ماهب الصباء وتبيّمت بجنابه أهل الطرب ﴿ زَيِّنِ اللَّهُمُّ ظُوِّ اهِرَنَا وَبَوَ اطْنَنَا بِأَ نُوَارِ الصَّلَاةِ وَالسَّلاَّ مِ عَلَى ﴾ ﴿ خَد من طاب به الا فتناخ و تعطر بطب الثناء عليه البحاس ﴾ ﴿ وَلَذَ بِهِ الْاحْتِيَامُ \* سَيْدِنَا وَسَنَّدِنَا وَمُولًا نَا مُحَمَّدِ أَفْضَلُ ﴾ ﴿ مَوْجُودٍ وَأَكْمَلَ مَوْلُودٍ وَ تَاجِ الرُّسْلِ الْكُرَّامِ \* اللَّهُمُّ صَلَّ ﴾ ﴿ وَسَلَّمْ وَبِارِكُ عَلَيْهُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحِبِهِ عَمَالاً قَنْدُ قَنَامِاً فَي بَعْرٍ ﴾ ﴿ مَوَدَّيهِ وحُبِّهِ ﴿ تَجَعَلْنَا بِهِامِنَ كُمْلِ طَائِفَتِهِ النَّاجِيةِ وَحَزِّ بِهِ \* آمين ﴾ \*(ومن علامات محبته صلى الله عليه و سلم ) \* مَحَبَّةُ القُرْ آن الْمُعَالَ الذي أتى به وهدى به واهتدى « و بعظيم معانيه تحقق « و بجميل أخلا تَخَلِّقَ ﴿ وَاللَّهِ وَاقْتُدَّى ﴿ وَاذْ أَارَ دْتَ أَنْ نَعْرِفَ بِامْ وَقَيَّ مَاعِنْدُكُ وَعِنْدُ عَيْرِكُ مِن مَحَبَّةُ اللهِ وَ رَسُولِهِ مِ فَانْظُرُ مَحَبَّةُ القُرْآنُ مِنْ قَلْبُكُ وَالْتَذَاذُكُ بِسَمَاعِهِ هِمْ هُو أَعْظُمُ مِنَ التَّذَاذِ أَصْحَابِ الملاهي وَالْعَنَاءُ الْمُطْرِبِ بِسَمَاءِمِمْ أَمْ لا \* فَأَنْ كَال أعظم وَأَقُوى فَاحْمَدِاللهُ الْعَلَيُّ الْأَعْلَى \* وَإِلاَّفَارَ جَعْ عَلَى نَفْسِكَ الأَمَارِ ا التوبيخ وجاهدها عظم مُجاهدة فانها بذلك أولى (قال بعض الكبار) كابد

اللهِ أَكُمَلَ الإِعْطَاءُ فَانَّهُ مَنْ كَانَ لِلهِ تَعَالَى كَانَ اللَّهُ تَمَالَى لَهُ (وَقَالَ ﴿ اللهُ عليهِ وَ سلم ) مَنْ تَعَلَّمُ آيةً مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى اسْتَقْبَلَتُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ كُ فُو جَفِهِ (وَقَالَ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ) لَا نُ تَمَدُّوْ وَتَمَلَّمَ آيةً مِن كِتَابِ الله غَيْرُ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ مِانَةً رَكُمَةٍ (و قالَ صلى اللهُ عليهِ وَسلمَ) مَنْ نَعَلُّمَ البِ اللهِ ثُمَّ أَتْبُعُ مَافِيهِ هَدَاهُ اللهُ بِهِ مِنَ الضَّلَالَةِ وَوَقَاهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ سُوَّةً اب (وَقَالُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) لِسَيِّدِنَا أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ يَاأَبَا و لَمْلُمُ الْقُرْآنَ وَعَلِّمَهُ النَّاسَ وَلا تَرْ الْ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْ تَيَكُ الْمُوتُ فَانَّهُ إِنْ الوَّاتُ وَأَنْتَ كَذَلِكَ حَجْتِ الْمُلاَئِكَةُ إِلَى قَبْرِكُ كَمَا تَحْجُ الْمُؤْمِنُونَ إِلَى اللَّهُ الْحَرَّامِ (وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ) المَّاهِرُ بِالْقُرْآنَ مِمَّ السَّفَرَةِ الْكَرَّام والذي يَفْرَأُ القُرْآنَ وَيَتَتَعْتُمْ فيهِ وَهُو عَلَيْهِ شَائٌّ لَهُ أَجْرَانَ (وَ قَالَ صَلَّى مله وسلم ) مَنْ عَلَم وَلَدَهُ أَيَّةً مِنَ القُرْآن كَانَ ذَلِكَ خَيْرً اللَّهُ مِنْ عِبادَةِ أَلْف الْقُرْآنَ وَعَلَّمَةُ وَفَى رِوَالِيَّةِ إِنَّا فَضَلَّكُمْ مَنْ تَمَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَةُ (وَالَ) ﴿ OST ﴿ الْمُقَرَّاءِ الماكين (و قال صلى الله ُ عليهِ وَسلمَ ) مَنْ عَلْمَ وَلَدَهُ الْفُرْ آنَ قَلْدَهُ اللَّهُ تَعَالَىَ وهُ فَ مِنْ أُور يَتَعَجُّ مِنْهُ الْأُ وَّلُونَ وَالْآخِرُونَ (وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ) الْهُ الْفُرْآنِ أُوْلِياهُ اللَّهِ فَمَنْ عَادَاهُمْ فَقَدْعَادَى اللَّهَ وَمَنْ وَالْاهُمْ فَقَدْ الله (و قالَ صلى اللهُ عليهِ وَ سلمَ) حاملُ القُرْآن حاملُ رَايَةِ الإِسلامِ فَمَنْ رَمَهُ أَكْرَمَهُ اللَّهُ وَمَنْ أَهَانَهُ فَعَلَيْهِ لَعَنْهُ اللَّهِ (وَقَالَ صلَّى اللَّهُ عليهِ وَسلمَ) هُلِ الشُّرْآنَ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصِتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّاوَرَدَ فِي فَضَلَ الْقُرْآنِ وَأَهْلِهِ ملنا اللهُ منهُم بِمنهِ آمين ﴿ فَاعْتَنُوا يَاأُ مُهَ خَيْرِ الأَرْسَالَ ﴾ بحفظ كلام الله الاواله أَحُوزُوا كُلُّ فَصْلَ وَنَوَالَ \* بِفَصْلَ اللَّهِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالَ \* وَإِيَّا كُمْ

تَعَالَى وَ إِذَاسَ مِعُوا مَا أَنْزِلَ إِلَي الرَّسُولِ تَرَى أَعَيْنَهُم تَقْيضُ مِنَ الدَّمْعِ ﴿ عَرَفُوا مِنَ الْحَقُّ (وَقَدْ كَانَ) ابْنُ عُمَرَ رَضَى اللهُ عنهما رُبُما مَرَّ بِآيةٍ في و را ال فَتَخْنُقُهُ الْعَـابِرَةُ وَيَسْـقُطُ وَيَلْزَمُ الْبَيْتَ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ حَتَّى يُعَادُو يُحَــــ مَريضاً (وَاذَا)رَأَ بِتَالرٌ جَلَ ذُو قَهُ ( ) وَوَجَدَهُ وَنَشَا تَهُ وَطَرَبَهُ إِنَّمَا مُولًا سماع الأياتِ و رُونَ سماع الآياتِ ، و في سماع الألحان ، دُونَ الم الْقُرْآن \* وَلا يَقْرَوْهُ وَلا يَأْمُرُ بِقِرَاءَتِهِ \* وَلا يَسْمَعُهُ وَلا يَأْمُرُ بِسَمَاهِ فَاعْلَمُ أَنَّ هَذَامِنَ أَقُورَي الأَدِلَّةِ عَلَى قَرَاغَ قَلْبُهِ مِنْ مَحَبَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ هَرَا ا اللهُ حَالَاوَة مَحْبَتِهِ \* بِمنْهُ وَرَحْمَتُهِ \* آمين ﴿ وَقَدْوَرُدَ ﴾ في فَضَال النَّرُ ال وأهله أحاديث وأخبار \* تحمل من سممها بأذل واعية بفضل الله وتراجه على حفظه والاعتناءية والاستهتاريه آناءالليل وأطراف النهار وولنا الكُشَيْئًا مِن ذَلِكَ \* بِمَون الْوَ مَابِ المَالِكِ \* (قالَ عليه السلام) خَيْرُ كُمْ مَن المَ الله عليهِ وَسلم خَيْرُكُمْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَوَأَفَرَأُهُ (وَقَالَ)صلى اللهُ عليهِ وَسلم يَقُولُ اللهُ عَزُّ وَجَلَّ مَن شَـعْلَهُ الْقُرْآنُ عَن ذِكْرى وَمَسْئَلْتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْسُ ما عَطِي السَّائِلِينَ (وَفِي رِوَايةٍ) أَخْرَى مَنْ شَفَلَهُ الْقُرْآنُ أَنْ يَتَعَلَّمَهُ أُولِمُا عن دُعائي وَمَسْئَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَماا عُطِي السَّائِلِينَ (قَالَ بَعْضُ الْكَبَّارِ) ﴿ إِ أَنَّ مَنِ اشْـتَغَلَّ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَلَمْ يَفْرُغُ إِلَى الذِّكُو وَالدُّعَاءِ أَعْطَاهُ اللَّه تَعَالَى مَقَصُودَهُ وَمُرَادَهُ أَحَسَنَ وَأَكَثَرَ مِمَّايُعَطِي الَّذِينَ يَطَلُبُونَ مِنْ اللهِ حَوَائِجَهُمْ وَلاَ يَظُنُّنُّ القَارِ ۚ أَنَّهُ إِذَالَمْ يَطَلُّبُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى حَوَائْجَهُ لا يُعْلَمُ (١) ذكر الزرقاني في شرح المواهب انه بالنصب بدل اشتمال مماقبله اه

أَ ﴿ مِنْهِ اللَّبَارِكَةِ وَمَوْلِدِهِ الشِّرِيفِ صلىَّ اللهُ عليهِ وَسلم ﴿ الَّذِي بِسَمَاعِهِ الْقُلُوبُ ا والنَّوالِبُ تَطَرَّبُ وتَتَنَّمُمُ مُ

حَدِيثُهُ أَوْ حَدِيثُ عَنَّهُ يُطْرِ بُنِّي \* هَذَا إِذَاعَابَ أَوْهَذَا اذَاحَضَرَا (و ذَلكَ ) أَنَّ مَنْ دَ خَلَّتْ حَلَّا وَ أَلا يِمان في قلْب \* وَأَشْرَ قَتْ أَنُو ارُ الْيَعْين المسملة \* إذا سَمِعَ كَلَمَةً مِنْ كَلاَ مِ اللَّهِ تَعَالَى \* أُوْحَدِيثًا مِنْ أَحَادِيثِ رَسُولِهِ الشُهُ عليهِ وَسلم الَّذِي أَنُو ارْهُ الْباهِرَةُ تَتَلَالًا ﴿ تَشَرَّ بَتْهَارُ وَحُهُ وَ قَلْبُهُ وَ نَفَسهُ ٩ أَنْرُ ذَلِكَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَعَظُمْ بِهِ فَرَحُهُ وَأَنْسُهُ \* ﴿ وَقَدْوَرَدَ ﴾ في فضل العديث \* وَشَرَفهم فِ القَديم وَ الْحَدِيثِ مَ آثَارٌ وَأَخْبَارٌ \* تُنْشَطُ السَّامِعِينَ الم على اغتنام مُجالَسَ يَهِم وَمَحَبَّتِهِم الَّتِي مِا تُنَالُ الْحَوْ الْحِرُ وَتُقضَى وَ اللَّهِ وَتَذُولُ الْهُمُومُ وَ الْغُمُومُ وَتَنْجَمِعُ الْقَاوُبُ عَلَى اللَّهِ وَتَتَمَوُّرُ بأنوار الدُخذار ﴿ فَمِن ذَلِكَ ﴾ قُولُهُ عَليه السلامُ نَصْرَ اللهُ امْر أ سَمِعَ مَقَالَتِي OSt و عاهاو أدَّاها فرُبِّ حاملٍ فِقْ إلى مَنْ هُوَ أَفْقَةُ مِنْ أَوْ فِي رِوَايةٍ ى) نَضْرَ اللَّهُ الرِّ أَسْمَعَ مِنا شَيْنًا فَبَلْغَهُ كَمَاسَمَعَهُ فَرْبُ مُبِلِّغَ أَوْعَي مِن سامع المُرَةُ الْحُسْنُ وَ الرَّوْزَقُ \* وَ المعنى خَصَّةُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْبَهْجَةِ وَ السُّرُورِ لِلْأَنَّةُ و السارة العلم و تجديد السُّنَّة فَجازَاهُ صلى اللهُ عليه و سلم في دُعانه لَهُ بِمَا الله في المُعامَلَةِ (و قالَ صلى الله عليهِ وَسلم) من حَفِظ على أمتى أُ دَبَعينَ والمعن أمر دينها بَعِثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَ زُمْرَةِ الْفَقْمَاءِ وَالْعَلْمَاء (و فَ رواية ) الله فقيها عالماً (وفي رواية) وكُنتُلَهُ يَوْمَ الْقيامَةِ شَافِعاً وَسُمِيدًا (وَفَي المَّ ) قبلَ لهُ اذخُلُ مِن أَى أَبُوابِ الْجَنَّةِ شُئْتَ (وَفَى روايةٍ) كُتب في زُمْرَةِ الله وحُشِرَف زُمْرَةِ الشُّهِدَاء (وقالَ صلَّى الله عليه وسلم) اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلْفَانِي

وَالتَّرَاخِيَ فَى ذَلِكَ وَنُسْمِانَ مَاحْفَظْتُمُوهُ مِنْ كَلَّا مِاللَّهُ \* فَأَنَّهُ وَرَدَ فَى ذَلِك التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِي عَنْسَيِّدِنَا أَنْسَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُرِضَتْ عَلَى أَجُورُا متى حَتَى الْقَذَاةُ يُخرِجُهَا الرَّجُـلُ مِنَ المَّ وَعُرِضَتَ عَلَيْ ذُنُوبُ أَمْتِي فَلَمَ أَرَذُنْبَأَ أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْارَنِ أُوا أُ وَتِيَّهَا رَجُلُ ثُمَّ نَسيَّهَا نَستُلُ اللهُ السَّلَامَةُ وَالْمَافِيَّةُ (اللَّهُمُّ) بِجَاهِهِ صلى اللهُ عليه وسلم عندك أحينا بالقران وأمتنا بالقران واحشرنا بالقران وانشرنا بالفرال وَا كُفْنَا بِالْقُرْآنَ وَاغْنِنَا بِالْقُرْآنَ وَأَرْ حَمْنَا بِالْقُرْآنَ وَاجْمَـلُهُ لَنَا إِمَامًا وَأُور وَهُدَي وَرَحْمَةُ (اللَّهُ مُ ) ذَكَّرْنَا مِنْهُ مِالْسِينَاهُ \* وَعَلَّمْنَا مِنْهُ مَاجِهِلْنَاهُ وَ ارْزُقْنَا تِلَاوَتُهُ آ نَاءَاللَّهُ لِي وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْمَلُهُ حَدَّةً لَنَايِارَبُ العالم (اللَّهُمُّ) انْفَعْنَا وَارْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ ﴿ وَاهْدِنَا بِالْآيَاتِ وَالذِّ كُرِ الْحَكَيْمِ و تُب عَلَيْنَاإِ نُكَ أَنْتَ التُّوَّابُ إِنْ الْحِيمُ \* وَتَقَبِّلُ مِنَّا إِنْكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْمَلْب وَ اغْفُرْ لَنَا إِنَّكَأَ نُتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ \* بِمَنَّكَ وَ كُرَمِكَ ا مين ﴿ زَيْنِ اللَّهُمُّ ظُوَّاهِ رَنَّا وَبُوَاطِنْنَا بِأَنُوارِ الصلاةِ وَالسلامِ \* على ﴾ ﴿ خير من طاب به الإفتتاح و تعطر بطيب الثناء عَلَيْهِ الْمُجلِّسُ ﴾

﴿ زَيْنِ اللَّهُمُ طَوَاهِرَ نَا وَبُو اَطِنْنَا بَأَنُو َارِ الصلاةِ وَالسلامِ \*عَلَى ﴾
﴿ خَيْرِ مَنْ طَابَ بِهِ الإِفْتَتَاحُ و تَعَطَّرَ بِطِيبِ النَّنَاءُ عَلَيهِ الْمَجْلِسُ ﴾
﴿ وَ لَذَّ بِهِ الا خَتَتَامُ \* سَيِّدِ نَاوَسَنَدِ نَاوَمُولُا نَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ مَوْجُودٍ ﴾
﴿ وَ أَكْمَلِ مَوْلُودٍ وَ تَاجِ الرُّسْلِ الْكَرِّ الْمِ \* اللَّهُمُ صَلَّ وَ الْمُ وَبَادِكُ ﴾
﴿ عَلَيْهُ وَعَلَيْ اللَّهِ صَحْبَهِ \* صَالاةً تُغْرِقُنَا بِهَا فِي بَعْرِمُودَتِهِ ﴾
﴿ وَحَبَّهِ \* وَ تَحْعَلْنَا بِهَا مِنْ كُمَلُ طَائِفَتِهِ النَّاجِيةِ وَحِزِيهِ \* آمِينَ ﴾
﴿ وَحَبَّهِ \* وَ تَحْعَلْنَا بِهَا مِنْ كُمَلُ طَائِفَتِهِ النَّاجِيةِ وَحِزِيهِ \* آمِينَ ﴾

\*(وَمِنْ عَلَامَاتِ مَحْبَةً وَصَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمٍ) \* مَحَبّةُ سُنَتُهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمٍ ﴾

أحادية

مارات انواره وأسراره تذوب « (شعر) الواردًا مِن أهيل الحيِّ بُخَارِ نِي \* عَنْ جِير تِي سَنْفِ الأسماعَ بِالْخَبَر المدال الله باراوي حديثهم \* حدّ ثفقد ناب سعي اليوم عن بصري

وأَخَالِهُ كُرَاكُمْ إِذَالَمْ تَرَاكُمْ وَ الْآ إِنَّ تَذَكَارَ الأُحْبَّةُ يُنْعَشِّنَا اللهُ لا مَمَانيكُمْ تَرَاهَا قُلُوبُنَا هِ إِذَانَحِنُ أَيْقَاظُ وَ فِي النَّوْمِ إِنْ عَبْنَا المناأمي مِنْ المد كُمْ وَصَبَابَةً \* وَلَكِنَّ فِي الْمَعْنَى مَمَانِيكُمْ مَعْنَا إِمرَ كُنَافِكُ الأحاديث عَنكُم \* ولولا هو الم في الْحَشاما تَحرُّ كُناً

واعلم بأنَّ مَن أَحَبُ أَحَمُدًا ﴿ لا بَدَّأَنْ يَهُو يَ اسْمَةُ مُرَّدُّوا لَذَاكَ أَهُلُ الْمُلْمِ مِنْ وَاللَّهُ لِذَا \* مِن بَعْدِهِ فَكَانَ أَمْرًا وَشَدَا الأغُواةَ تَجَدِّ المَّاكِينَ المُعُواةَ تَجَدِّ المُعُواةَ تَجَدِّ المُعُواةَ تَجَدِّ المُعُواةَ تَجَدِّ

﴿ وَقَدْ تَقَدُّم ﴾ في طَالِمَةِ الْكِتَابِ \* أَنَاعَظُم المقاصِد في جَمْعِه خِدْمَةُ عَلَى اب، و التُّعلُّقُ بِسَـيِّدالاً حَبَابِ ﴿ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَآلَهِ مَاسَمِعَ النَّدَاء المادرو لبي وأجاب (ومن المُقرَّر) المُعرُوف «عندالشريف والمَشرُوف» المُعَدِّمَةُ جِنَابِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ ﴿ وَ التَّعَلَّقَ بِهِ وَ تَعْظيمَ قَدْرِهِ النَّرُ بِ إِلَيْهِ \* وَالنُّورُدُو الاِستِعْطافَ وَالا نُتِسَابَ إِلَيْهِ \* تَعَرُّضُ لِنَفَحَاتِ الله ورضوانه ، واستمطار إسحائب جُودِه وإحسانه ، واستنز ال لغزير برّ ه والمنانه، ومدُّ لِيدالفَّاقةِ وَالإِضْطِرِ ارْ و بَسَطَّ لِبِساطِ الإِلْحَاحِ و الإِكْثَارِ \* وَالْحُ لَا بُوَّابٍ خَزَائِنِ مَا بَا نِي مِنْ قَبِّلُهِ مِنَ الْفُتُوحَاتِ وَالنَّعْمِ الْفُرْرَارِ ﴿ فَانْ

أَقُلْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ خُلْفَاوُكُ قَالَ الَّذِينَ يَرْوُونَ أَحَادِيثِي وَيُعَلِّمُونَهَا السَّاس (وَقَالَ صَدَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَم) يَحْمِلُ هذَا الدِّينَ مِنْ كُلِّ خَلَفَ عُدُولُهُ يَنْفُونَ عَلَمُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَانْتِحَالَ الْمُنْطِلِينَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ فَفِي هَذَاالْحَدِيثِ الشّريا تخصيص حملة السنة رضي الله عنهم وجملنامنهم بهذه المنقبة العلية « و تعظم الهذه الأمة المحمدية «وبيان لجلالة قدر المُحدّ ثبن «وعلُو مر بَسَهم في العالمين» (وَقَالَ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) لِلَّغُوا عَنِّي وَ لَوْآيَةً أَىٰ بَلِّغُوا عَنِّي أَحَادِيثِي وَلَوْ كَانَكَ قَلَيْلَةً وَإِنَّمَا قَالَ آيَّةً وَلَمْ يَقُلْ حَدِيثًا لا نَّالاً مْرَ بَتَّبَلِينِمُ الْحَــَدِيثِ يُفْهَمُ بِطرال الأولى لكَثْرَةِ حَمَلَةِ الآياتِ وَانْتُشارِهَا \* وَتَكَفُّلُ اللهِ تَعالَى بِحَفْظُهَا \* وَكَمَاأُلُ أهل القرآن أهل الله « كذلك أهلُ الحديث أهلُ مؤلانًا وسول الله «عليه والله

أَهْلُ الْحَدِيثِ هُمُ أَهْلُ النَّبِيِّ وَإِنْ ﴿ لَمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ أَنْفَاسَهُ صَحَبُوا

لَوْلا ثلاثُ قَدْ شُغَفْتُ بِحُبِّهَا ﴿ مَاعَبْتُ فَي حَوْضَ الْمُنْيَةِ مَوْرِدِي وَهِيَالٌ وَاللَّهُ للْحَدِيثُ وَكَتْبُهُ \* وَالْفَقَةُ فَيهِ وَذَاكُ حُبُّ الْمُتَّدَى إلى غير ذلك مماورد في فضل الحديث وأهله جمَّلناالله منهم و خ

فى زُمر تهم امين

مع وأما الاعتناء بمولده الشريف كان-﴿ وَجَمَعُ مَا يَتَعَلَقُ إِهِ مِنَ الا تَمَادِ وَالا خَبَارِ المَرْ وِيَّةِ عَنَ أَهَلِ حَضَرَةِ التَّشْرِيف فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظُمِ عَلَامَاتِ المَحْبَةِ \* وَأَعْلا أَسْبَابِ الْوَصْلَةِ وَالْقُرْبَةِ \* وَ الْمَا وَسَمَاعِهِ ثَرْ نَاحُ الْمُأْوُبُ \* وَتَنْشَطُ كُلُّ النَّسَاطِ وَتَطْرَبُ كُلُّ الطَّرْبِ وَاللَّهِ الله المالية المن المناسف عند المراسة على المنظمة المراسة المراسة المنظمة المتعلقة المراسة ال

أَهُلا بِمَنْ لَمَ أَكُن أَهُلا لَمَوْ قِعِهِ \* قَوْلَ الْمُشَرِ بَعْدَ الْيَأْسِ بِالْفَرَجِ الْمُالْبِينَ لَمَ أَكُن أَهُلا الْمِوْرَةِ فَا خَلْعُ مَا عَلَيْكَ فَقَدْ \* ذُكِرْتُ ثُمَّ عَلَى مَا فِيكَ مِن عَوَجِ المُن الْمُؤْمِنَ عَرَجَ فَي اللّهِ عَلَيْكُ مِن عَوْجِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

الْشِرْلَقَدْنِلْتَ مَا تَرْجُوا وَ تَنْتَظِرُ ﴿ وَقَدْجَرَى بِالَّذِي تَخْتَارُ وَالْفَدَرُ

الْكِرَامَ إِذَامُدِحُوا أَجَزَلُوا اللَّوَاهِبَوَ الْعَطَايَا ﴿وَأَكْسَبُوامَادِحَهُمْ وَخَادِمُهُمْ كُلُّ الْفَضَائِل وَالمَزَايَا

مَن أمكُم لرَغبة فيكُم ظَفِر \* وَمَنْ تَكُونُوا ناصِر به يَنتَصِرُ (وَف ذَلِكَ أَيْضاً) تَمر صُ لِنفَحات الرُّحمة الإلهية « وَالمو اهب الرُّ بانيا . لِا نَهُ إِذَا كَانَتْ رَحْمَتُهُ لَمَالَى تَتَأَرَّلُ عِنْدَدَكُرُ الصَّالِحِينَ فَمَا بِاللَّهِ بِسَيَّدُهُ وَسَنَدَهِمْ وَمُمُدَّهُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمُ وَآلِهِ ﴿ الْحَاصِلُ ﴾ أَنْ أَدْ نَي انتِاب إِلَيْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَ سَلَّم يُحَصَّلُ عَايَةَ النَّفْعُ وَالشَّرَفَ إِذْ لَمْ يَخْلُقِ اللَّهُ تَمَال خَلْقًا أَكْرُمْ عَلَيْهُ مِنْ سَيِدِناوَ مَوْ لا نَامُحَمَّدِ صِلَّى اللهُ عليهِ وَسلم " وَلَمْ يَخْلَقُ جاما أعظمَ مِنْ جاه مولانا مُحمدُ صلى اللهُ عليهِ وَسلم (قالَ الإِمامُ الشَّعْرِ اليُّ رَسَ الله عنهُ) مافي الوُجُود مَنْ جَمَلَ اللهُ تَعالَى لهُ الْحَلِّ وَالرَّ بْطُّ دُنْيَا وَ آخَرَةُ مُنْ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وَسَامَ فَمَنْ خَدَّمَهُ على الصِّـذَقِ وَالْمَحَبَّهِ وَالْوَفَاءِ دَانَتُ الْ رِقَابُ الْجَبَابِرَةِ وَأَكْرَمَهُ جَبِيعُ الْنُوْمُنِينَ كَاتْرَى ذُلِكَ فِيلَنَ كَالْمُفْرِيِّكَ ا مُلُولُكُ الدُّنيا وَمَنْ خَدَمَ السَّيِّدَ خَدَمَتُهُ الْمَبِيدُ وَكَمَاأَنْ عَلامَ الْوَالِي لا يُتَمَّرُ مَل لَهُ إِذَا سَكَرَ مَثَلًا إِكْرَامًا لِلْوَالَى فَكَذَلَكَ خُدًّا مُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وَسَلَّم لاتَتَعَرَّضُ لَهُمُ الزَّيانيَّةُ يَوْمَ الْقيامَةَ إِكْرَامًا لِرَسُولُ اللهِ صَلَيَّ اللهُ عليهِ وَ- إ فقد فعلت الحماية مع التقصير مالاتفعلة كثرة الأعمال الصالحة مع عدم الاستنادلير سول اللهِ صلى الله عليه و سلم الاستناد الخاص ﴿ وَقَدُو رَدَ ﴾ أنَّ من قَالَ جَزَا اللَّهُ عَنَّامُحُمَّدًا صلى اللَّهُ عليه وَ سلم ماهُو أَهْلُهُ أَنَّمُ بَسَبْعِينَ كَاتِباأَكُ صَبَاح (وَفَ رُوايةِ) أَلْفَى صَبَاح وَ تَذَكُّر حَكَايَةَ الإِسْرَ اللَّهِي الَّذِي وَ هَبَّهُ اللَّهُ فُنُوبَ مَا نَتَى سَنَةً لِتَقْبِيلِهِ اسْمَةُ صلى اللهُ عليهِ وَ سلم و و ضعهِ على عَيْنَيهِ (اللهم) المرود وقال آبا كُوني (مُحَمَّدًا) نبيارونا رَحيماً عَطُوفاً مُمَجَّدًا ﴿ أَنْ مُحَمَّدُ المن منيقتك وتَعَيِّنُكُ في مَرْ تَبَةِ وَ جُودِكُ ، فَطُو بِي لِمَنْ لَمَلْقَ بِكَ وَاحْتَمَى الله و كانَ مِنْكَ وَإِلَيْكَ وَ فَنِي فَي شُهُودِكَ \* فَصَارَتْ عَمُودًامِنْ نُورِ \* يُسبِّحُ الله ويُعجَّدُهُ في البطون والظَّهُورِ والمولانا الوالدعليه ورحمة الخسير المع كلام القيس على هدذا الحديث الشريف \* أو ال كتابه الفتوحات • في شرَّح الصَّلاةِ المُشيشيةِ \* فَرَاجِعَهُ تَسْتَفِدْ بِحَوْلَ اللَّهِ مَا يَـُرُّ بَالكَ \* الله مَالِلاً كَابِر مِمَّالِكَ ﴿ فَنُورُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴾ أُوَّلُ المات ٥ وَمَنْهُ خُلِقَتْ سَائِرُ اللَّوْجُودَاتِ ٥ وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم الما وأساسها \* ومنة انبعاثها واقتباسها \* وهو صلى الله عليه وسلم مادَّتُها الكون و تنكيف صورها ، ومدد ها الذي منه استبدادها ، و هو الله عليه وسلم مفتتح الرَّحمة ومظهر اسمه تعالى الرَّحمن \* الّذي الأكوانُ \* و أولا مُ لَمْ يَكُنْ قَالَتْ دَوْارُ \* و لاشْمُوسُ وَلا الله و هُوَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ أَصَلُ الْكُونَ وَ فُطُنُّهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَدَارُ في السِّر الإسلان ﴿ وَهُوَالاْ وَالْ فِي الْمُقَادِيرِ وَ فِي اللَّهِ حَ وَفِي الْمِثَاقِ وَفِي الْخِطَّابِ المُنْقَاعَةِ وَفَى ذُخُولِ الْجِنَّةِ وَفَى زِيارَةِ حَضَرَةِ لَلْلَكَ الدِّيَّانِ ﴿ فَلَهُ صَلَّى اللَّهُ و الله السَّابِقيةُ فِي الْخِتَامِ كَمَالَةُ السَّابِقِيَّةُ فِي الْا فَتِتَاحِ ﴿ وَالْكُلُّ فَصْلٌ والقَّالَ عَرِيمِ الْمُتَفَصِّلِ الْفَتَّاحِ \* ثُمَّ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْوَسَاطَةُ الْمُطْلَقَةُ الخير المعرات إذلا شيء إلاو هو به منوط ويسر والساري محوط في من والآت « (فَهُو صلى الله عليه رَسلم) الواسطة في نعمة الا يجاد والإ مداد» ما على الله عليه وَسلم الاستمادة ، وإليه ف جميع الحالات الاستناد ،

٩ - فتح الله )

﴿ زَينِ اللَّهُمُ طُواهِرَ فَا وَبُوا طِنْنَا بِأَ نُوارِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى ﴾ ﴿ وَيَعْطَى اللَّهَ الْمُجَلِّسُ ﴾ ﴿ وَيَعْطَى اللَّهَ الْمُجَلِّسُ ﴾ ﴿ وَلَذَ بِهِ اللَّا خَتَامُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ صَلَّى ﴾ ﴿ وَلَذَ بِهِ اللَّهُمُ صَلَّى ﴾ ﴿ وَلَذَ بِهِ اللَّهُمُ صَلَّى ﴾ ﴿ مَوْجُودٍ وَأَ كُمْلِ مَوْلُودٍ وَ تَاجِ الرَّسْلِ الكرامِ اللَّهُمُ صَلَّى ﴾ ﴿ وَسَلَّمَ وَلَا أَلَى اللَّهُمُ صَلَّى اللَّهُ مَا وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَصَحْبِهِ ﴿ وَسَلَّمَ وَنَا إِلَا عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ وَصَحْبِهِ ﴿ وَسَلَّمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه

﴿ إِعْلَمُوا إِخْوانِي وَفَقَكُمُ اللهُ ﴾ وَجَعَلَنِي وَ إِيَّا كُمْ مِنَ المُسُوسِهِ اللهُ ﴾ وَجَعَلَنِي وَ إِيَّا كُمْ مِنَ المُسُوسِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

المراجريل كم عنه قال أل النبي صلى الله عليه و سلم جبريل عليه السلام السادم الماجريل كم عنه قال النبي فقال بارسول الله لست أعلم غيران في الساب الرابع نجماً يطلع في كل سبعين الناسسة مرة رايته النبي وسبعين الساب الرابع نجماً يطلع في كل سبعين الناسسة مرة رايته النبي السبعين الساب الرابع تجماً السلام وعزة وتي أناذ لك الكو كب «صلى الله السابة والسلام وعزة وتعظيم جنابه استند ولحضرته

مُحمد المحمود رَحمة رَبِنا «وَأَصلُ وُجُود الْكُونَ أَسَاّوَ مَصَيداً وَسِرْحَيَاةِ الرَّوح في كُلِّ نَشَاةً «وَعَيْنُ ذَوَات الْكُلِّ عَيْباًو مَشَهداً السَّه أَوْر مِن جَمَالُ إلْهَنا » تَجَلَّى بِهَا الْوَهَابُ فَيْفا مُوبِدًا لِنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُوبِدُا اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

أُوَّالَ خَلْقِ اللَّهِ كَانَ نُورُهُ ﴿ مِنْهُ الْوَرَى بُطُونُهُ ظُهُورُهُ فَكَانَ قَبْلَ عَرْشُهِ بُحُورُهُ ۞ وَقَلْمُ مِنْ بَعْدِهِ مَسْطُورُهُ

عَنْ سَيِّدِنَا جابِر بن عَبْدِ اللهِ رَضَى اللهُ عَنْهُما قال قُلْتُ وارْسُولَ اللهِ بأبِي أَنْتُ وال أُخْبِرُ نِي عَنَ أُوَّلَ شَيءُ خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَبْلَ الأَسْبَيَاءِ قَالَ يَاجِابِرُ إِنَّ اللَّهَ عَرُو ﴿ خَلَقَ قَبْلَ الا شَيَاء نُورَ نَبِيكَ مِن نُورِهِ أَيْمِن نُو رِخَلَقَهُ اللَّهُ وَأَضَافَهُ إِلَى الْ لَتُشْرِيفًا لَهُ فَجَعَلَ ذَلِكَ النُّورُ يَدُورُ أَيْ بَرَّدُهُ وَيَنْتَقِلُ فِي عَالَمَ المَلَكُوتِ بِالنَّالِ حيثُ شاء الله ولَم يَكُن في ذَلكَ الوقت أوحُ وَلا قَلَمْ ولاجنَّةٌ وَلا نَارُ ولا ما ولا سماد ولاأرض ولاشمس ولاقمر والاجنى والإنسي فلمأأر ادالله ال يَخْلُقُ الْخَلْقَ قَسَمَ ذَلِكَ النُّورَ أَى اقْتَبَسَمِنْ أَرْبَعَةَ أَجْزَاء فَخَلَقَ مِن الْمُ الأوَّلِ الْقُلَمَ وَمِنَ النَّانِي اللَّوْحَ وَمِنَ الثَّا لِثِ الْعَرْشَ ثُمٌّ قَسَمَ الْجُزْءَ الرَّالِ أُرْلِمَةُ أُجِزُاءُ فَعَلَى مِنَ الأُولِ حَمَلَةَ الْمَرْشِ وَمِنَ الثَّالِي الْكُرْسِيُّ وَمِنِ اللَّا باقي الملائكة ثُمَّ قسم الرَّالِم أَرْلِمَة أَجْرَاهُ فَخَلَّقَ مِنَ الْأُوِّلُ السَّمُواتِ وَ الثَّانِي الأرْضِينَ وَمِنَ الثَّالِثِ الْجِنَّةِ وَالنَّارَ ثُمُّ وَسَمَّ الرَّابِعَ أَرْبَمَـة أَجْزَاه فَا منَ الأوَّل نُورَأُ بِصَارِ الْمُؤْمِنِينَ وَمِنَ الثَّانِي نُورَقُلُو بِهِمْ وَعُوالْمُوفَةُ بِاللَّهِ ﴿ الثَّالِثُنُورًا نُسِيمٍ وهُو التُّوحيدُ (لا إِله إلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ) الحديث وروا عَنْهُ صلى الله عليه وَسلمَ أَنَّهُ قالَ أو لُما خَلَقَ اللَّهُ نُو دِي وَ مِن نُو دِي خَلَقَ كُلُّ ال (وَفِي حديثِ) سيِّدِنَا عُمْرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضَى اللهُ عنه أَ ياعُمْرُ أَتَدْرِي مَنْ الله الَّذِي خَلَقَ اللَّهُ عَزُّ وَ جِلَّ قَبْلَ كُلُّ شَيْءُنُورِي فَسَجَدَ لِللَّهِ فَبَقِّي فَ سُجُودِهِ سِمِا عَامِ فَأُولُ كُلِّ شَيْء سَـجَدَ لِلَّهِ نُورِي وَلافَخْرَ يَاعُمَرُ أَنَّذُرِي مَنْ أَنَا أَنَاالُهُ خَلَقَ اللهُ الْعَرْشَ مِن نُوري و الْكُرْسِيُّ مِن نُوري وَاللَّوْحَ مِن نُو ري وَاللَّهُ مِ نُورِي وَنُورَالاً نِصَارِ مِنْ نُورِي وَالْمَـقُلِّ الَّذِي فِي رُوسُ الْخَلْقِ مِنْ أُورِي وَنُورَالْمُعرِفَةِ فِي قَاوُبِ الْمُؤْمِنِينَ مِن نُورِي وَلاَفَخْرَ (وَرُوي )عَن سَيدًا الم

هروة

وَكِبَارٌ وَصِغَارٌ \* وَأَصُولُ وَفَرُوعُ وَحَيَاةٌ وَمَمَاتٌ \* شِبَعٌ أَنْتَ وَجُوعُ صُورٌ فَي عَيْنَ رُوحِ \* وَتَحَاوِيهُ لَ رَوعُ وَتَنَاوِيعُ سَرِيعاً \* تُ لَبَا مِنْهُ وَتَوْعُ وَهُوعَنَا مِ قَدِيمٍ \*حادِثُ مسكُ يَضُوعُ صَلَ يَارَبُ عَلَيْهُ \* ماسطَع بَرَقُ لَمُوعُ صَلَ يَارَبُ عَلَيْهُ \* ماسطَع بَرَقُ لَمُوعُ

﴿ إِعْلَمُوا إِخْوَانِي نَبِهُمُمُ اللهِ ﴾ وَأَنْحَفَنِي وَإِيَّا كُمْ بِحَظَّ وَافْرِ مِنْ مَدَدِ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ سَلَامُ اللهِ ﴿ أَنَّ مَدَدَ كُلِّ اللّهِ جُودَاتِ ﴿ مِنْ بَحْرِكُومِ ﴿ أَوْلَا لَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الْحَفْيَاتِ ﴿ فَالْامَدَدَ إِلاَّ مَدَدُهُ ﴿ وَلا كَرْمَ اللّهُ

> يَانُورَ عَيْنَ الْمُيُونَ طَرِّا \* يَاغَايَةَ الْقَصْدِ وَاللَّرَادُ سَقَيْتُنِي مِنَ بَاللَّهُ خَيْرًا هِ أَحَالَتِ النَّوْمَ لَلسُّمَادُ • OSt اسقيتني مِن بَاللَّهُ خَيْرًا هِ أَحَالَتِ النَّوْمَ لَلسُّمَادُ

والم أجد في هو التصرا \* يأساكن الجسم والفواد ولذنص بعض الكمار على الكريم الفقار \* على أن الله تعالى المينة جسده الشريف \* وجسمه الطاهر المنيف \* كون منها أجساد النا الرسل والأنبياء والملائحة الكرام \* وغيرهم من الآل والاقطاب الما الرسل والأنبياء والملائحة الكرام \* وغيرهم من الآل والاقطاب الما المناقب والفضائل \* وأصل الأصول وأول الأوائل \* وأبا المار الموجودات \* ومظهرا جامعاً لأنواع المبرات والمسرات \* فهو المار الموجودات \* ومظهرا جامعاً لأنواع المبرات والمسرات \* فهو النا كمر وأبوالا و والور النور الفاتح المبرات والمسرات \* فهو الفاتح المرات والمسرات \* فهو المنافع المرات والمرات \* فهو المنافع المرات والمرات والمسرات \* فهو المنافع المرات والمسرات \* فهو المنافع المرات \* فهو المنافع ال

مِنْ كُلِّ مَوْجُودٍ بِدُونِ حَدِّ قَدْ كَانَ مِنْ نُو رِالنَّبِيِّ الْكُلُّ \* الْعَلَوْمِنَهُ خَلَقُهُ وَالسَّفْلُ فَالْكُونُ فَرْغٌ وَالنَّبِيُّ أُصْلُ \* لَيْسَلَهُ فَى الْعَالَدِينَ مِثْلُ لَوْلاً هُمَا انْفَكَ الْوَرَى فَى قَيْدِ

﴿ زَيْنِ اللَّهُمُ ظُوَاهِرَ نَا وَيَوَاطِنَنَا بَأَنُوارِ الصلاّةِ وَالسلاّمِ \*على ﴾ ﴿ خَيْرِ مَنْ طاب بِهِ الإِفْتَتَاحُ و تَعَطَّرُ بِطيبِ الثّنَاء عَلَيْهِ الْمَجْلِسُ ﴾ ﴿ وَلَذَّ بِهِ لا خَتَتَامُ \* سَيدناوسندناومولانا مُحَمَّد أفضل موجود ﴾ ﴿ وَلَذَ بِهِ لا خَتَتَامُ \* سَيدناوسندناومولانا مُحَمَّد أفضل موجود ﴾ ﴿ وَأَكْمَل مولُودٍ وَتَاجِ الرُّسْلِ اللّهِمَ صَلّ وَ لَم وَباركُ ﴾ ﴿ وَلَيْنِيهُ وَعَلَى اللّهِ وَسَجْهِ \* صَلاّةً تُمْر قُنَا بِها فِي بَحْر مَوَدَّتِهِ ﴾ ﴿ وَحُيْدٍ \* وَحَرْبِهِ \* آمين ﴾ ﴿

أيّاً الْبَرْقُ اللّمُوعُ \* لَكَ مِن نَجْدِ طَلُوعُ الْبَوْعُ الْمَوْعُ الْمَوْعُ الْمَوْعُ الْمَوْعُ الْمَوْعُ الْمَوْعُ الْمَ يَرَلَلْهِ إِلَى اللّهُ وَجُدُ \* وَهُيَامُ وَوْلُمُوعُ الْمَ يَرَلَلْهِ إِلَى اللّهُ وَجُدُ \* وَهُيَامُ وَوَلُمُوعُ الْمَالُوعُ الْمَالُوعُ الْمَالُوعُ الْمَالُوعُ وَقَيْلُمِي وَقَعْمُ وَقَيْلُمِي وَالْفُلُوعُ وَقَيْلُمِي وَقَعْمُ وَقَيْلُمِي وَقَعْمُ وَمُعْلَمُ فَي \* وَثَنَالِي وَالْفُلُوعُ وَصَلَاتِي \* وَثَنَالِي وَالْفُلُوعُ وَالْمُوعُ وَصَلَاتِي \* وَثَنَالِي وَالْمُوعُ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعُ وَالْمُوعُ وَالْمُوعُ وَالْمُوعُ وَالْمُوعُ وَالْمُوعِ وَالْمُوعُ وَالْمُوعُ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعُ وَالْمُوعُ وَالْمُوعِ وَالْمُوعُ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعُ وَالْمُوعُ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعُ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعُ وَالْمُوعُ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعُ وَالْمُوعِ وَالْمُوعُ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعُ وَالْمُوعُ وَالْمُوعِ وَالْمُوعُ وَالْمُوعُ وَالْمُوعُ وَالْمُوعُ وَالْمُوعِ وَالْمُوعُ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعُ وَالْمُوعِ وَالْمُوعُ وَالْمُوعُ وَالْمُوعُ وَالْمُوعِ وَالْمُوع

والذامة عاد كُلُّ حَسَبِ وَ لَسَبِ إِلَى حَسَبِهِ وَنَسَبِهِ وَرَدَ دُتُ ذَلِكَ النُّورَ الروى فأدخلتك أنت وأهمل يبتك وأز واجك وأصحابك ومن أحبكم و منى فأخبرهم بذلك بأمحمَّد عَنَّى (وَعَنَ) سَيْدِنا كَعْبِ الأحبَّارِ رَضَى وله ال الماأرَّ ادَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَخْلُقَ سَيْدَنَا مُحْمَدًّا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الناسمال أورة الشّريف صُورة رُوحانية مُمّائلة لِصُورتِهِ الَّتِي سَيُوجَدُ عَلَيْهَا الله الرَّجِدِ بِلَ عَلَيْهِ السلامُ أَنْ يَا تَيهُ بِالطَّيِّنَةِ النَّي هِي قَلْبُ الأَرْضُ وَ بَهَا وُهَا والمالم وطل جبر بل في ملائيكة الفرد وس وملائيكة الرَّيْقيم (١) الأعلى أي اللَّا بِعَةِ فَقَبِّضَ قَبْضَةً رَسُول اللهِ على اللهُ عليهِ وَ سلم مِنْ مَوْرِضَع قَبْرُهِ وهي بيضاء منبرة فَعُجِن بِهَاء النّسنيم أَى اللَّذِي هُو أَرْفَعُ شَرَابِ المون أنهار الجنة حتى صارت كالذرة البيضاء لهاشماع عظيم ثم طافت المالانكة حول العرش والكرسي وفي المندوات والأرض والجبال ماكال وف اللائكة وجمية الخاني سيد نَامُحَمَّدُ اصلى الله عليه وسلماني الْ رُوحَةُ وَعُنْصُرَهُ وَفَضَلَهُ قَبْلَ أَنْ تَعْرِفَ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسلامُ و ﴿ ) سَادِنَا عَبْدِ اللهِ إِن عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عنهما قالَ أَصِلُ طينَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الما والم من سُرِّةِ الأرض بِمَكَّةُ وَمِن مُوْرِضَعُ الْكُمَّةِ وُحِيتِ الأرضُ الروسُولُ اللهِ صلى الله عليه وَسلمَ هُو الأصلُ في النَّكُوينِ وَ الْكَائِنَاتُ تَبَعُّ لَهُ م ) ساحب عَو ارفِ المُعارِفِ أَنْ المَاءَ يَعنِي فِي الطُّوفَانِ لَمَّا تَمَوَّجَ رَمَى بِالزُّبَدِ الواحي فوقعت جوهرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يُحَاذي تُرْبَعَهُ (١) قوله الرقيع الاعلى قال المحقق الزرقاني في شرح المواهب بالراء والقاف الرادبهالماء كافسربه هنا وفاقا لماعليه أهل اللغة اه

عليه وَسلمَ) أَنَا يَمْسُوبُ الأَرْ وَاحِ أَى أَصَلُهَا وَرَئِيسُهَا الْكَبِيرُ (وَ فَ اللهُ اللَّمَارِ بِج )أَنَّ سَيِّدَ نَا آدَمَ عَلَيهِ السَّلَامُ قَالَ لَهُ صلى اللهُ عليهِ وَسلم مَرْحَا اللهُ اللهُ اللهُ عليهِ وَسلم مَرْحَا اللهُ عليهِ وَسلم مَرْحَا اللهُ عليهُ وَسلم مَرْحَا اللهُ عليهُ وَاللَّهُ عليهُ وَسلم مَرْحَا اللهُ عليهُ وَسلم مَرْحَا اللهُ عليهِ وَسلم مَرْحَا اللهُ عليهُ وَسلم مَا اللهُ عليهُ وَاللَّهُ عليهُ وَاللَّهُ على اللهُ عليهِ وَسلم مَرْحَا اللهُ عليهِ وَسلم مَا اللهُ عليهِ وَاللّهُ عليهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّ

وَإِنِّي وَ إِنْ كُنْتُ ابْنَ آدَمَ صُورَةً ﴿ فَلَى فِيهِ مَعْنَي شَاهِدُ بِأَ بُو َّتِي

هُو نُورُ الأَ نُو ارأصلُ البَرايا \* حين لا آدَمْ وَلاحَوّا اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَالْحَوْا اللهُ وَالْكُلُّ مِنْ اللهُ اللهُ وَالْكُلُّ مِنْ اللهُ اللهُ وَالْكُلُّ مِنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَالْكُلُّ مِنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

صلى الله عليه و آله وسلم على ماسحد مُوفَق لَبِبُ لِأَمْرِ اللهِ وَلِهُ لَمُهُ اللهِ مِمْ خَلَفْتَ فَالْمَا مَعَ فَالَمُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ فَلْتُ يَارَسُولَ اللهِ مِمْ خَلَفْتَ فَالْمَا وَعَلَيْهِ عَرَقَ كَالْجُمَانِ ثُمْ قَالَ بَاعَلَى لَمَاءُ جَبِي إِلَى السَّمَاءُ وَكُنْتُ مِن رَبِي وَعَلَيْهِ عَرَقَ كَالْجُمَانِ ثُمْ قَالَ بَاعَلَى لَمَاءُ جَبِي إِلَى السَّمَاءُ وَكُنْتُ مِن رَبِي وَجَلًا فَالْهُ إِلَى الْمُعْمَدُ وَعَرْبِي وَجَلالِي لَوْلاكُ مَا حَلَقْتُ جَنِي وَلا نَارِي فَقَلْتُ يَارِبِ مَا خَلَقْتُ جَنِي وَجَلالِي لَوْلاكُ مَا حَلَقْتُ جَنِي وَلا نَارِي فَقَلْتُ يَارِبِ مَا خَلَقْتُ مِن اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْ مَن اللهِ عَلَيْهِ وَالْمُولِي وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ مِن اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَخَلَقْتُ أَوْلِهِ اللهِ وَالْ وَخَلَقْتُ أَزُوا مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِن الهِ مِن الهِ مِن الهِ مِن الهِ مِن الهِ مَن الهِ مَن الهُ مِن الهُ مَن الهُ مِن الهُ مَن الهُ مَن الهُ مِن الهُ مِن الهُ مِن الهُ مِن الهُ مِن الهُ مَن الهُ مَن الهُ مِن الهُ مِن الهُ مَن الهُ مِن الهُ مَن المُن مِن الهُ مَن المُن مَن المُن مَن الهُ مَن المُن مَن المُن مَن المُن مَن المُن مَن المُن مَن المُن مِن المُن مَن المُن مِن المُن مَن المُن مِن المُن مَن المُن مَن المُن مَن المُن مِن المُن مَن المُن مَن المُن مَن المُن مَن

## ﴿ غيرُهُ ﴾

أو جدَالنُّورَ الَّذِي امتدَّالوُ جُود ﴿عَنهُ وَاسْتَهْدَي بِهِ أَهْلُ الشُّهُودُ و مُو نُورُ المُصطَّفَى خَبْرِ الْعِبَادُ \* مَلْجًا إِلْعَالَـم في يَوْم المُعَادُ أَوْ صَلَّى اللهُ بَارِينَا عَلَيْهِ \* أُوَّلُ وَالْكُلُّ مِنْهُ وَإِلَيْهُ آمن الرُّسُلُ بِهِ وَالأُنْبِياءُ \* وَاسْتَمَدُّوا مِنْ مَعَالِيهِ السُّنَاءُ وَعَلَيْهِ مِ أَخَـٰذَ الْمَيُّنَاقَ فِي \*عَالَمَ الأَرْ وَاحِ ذُواللُّطْفِ الْخَفِّي أَلْهُمْ إِنْ أَذْرَكُوهُ نَصَرُوهُ \* وَأَطَاعُوا أَمْرَهُ وَاتَّبَعُـوهُ ولهُ فَاضَتْ يَنَا بِيعُ الْكَرَمْ \* قَبْلَ أَنْ يُوجَدَ لَوْحَ ۖ أَوْ فَلَمْ ﴿ أَارَ بِهِ إِلَى مَارُويَ أَيْضًا ﴾ أَنَّ أُوَّلَ مَاخَلَقَ اللَّهُ نُورَ (مُحَمَّدٍ) صلَّى اللهُ مَا أَنَّهُ دَعًا الْخَلِيمَةَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَنْدَ وَالْ نُوَارِ وَخَلْقَ الأَرْوَاحِ ولل قولُهُ تَعالَى وَ إِذَا أَخَذَ اللهُ ميثاق النّبيّينَ لَمَا آتَيْنَا كُمْ مِن كِتَابٍ م OSt مَا خَاءَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُوْمِأُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُ نَهُ قَالَ أَأْفَر وَتُمْ المسلم على ذلكم إصري قالوا أقرر ناقال فاشهد واو أنامعكم من الشاهدين و مراه الله عليه و سلم كا أصل الأ نوار » و سره أ أبوالا سرار «وروحه الأزواح « وَشَبَحُهُ أَبُوالأَشْبَاح \* فَشُرُوقُ الأَنْوَارِ فِي سَأَيْرِ الْعَوَالِم الله المامن نُوره \* وَفَيضانُ الأسرَار على قَدْرَقُرْ بِهَا مِنْ سِرَّ مِ \* وَحَيَّاةُ روام على قَدْر فَرْ بِهَامِين رُوحِهِ «وَ سَمُوْ الأَشْبَاحِ عَلَى قَدْر قُرْ بِهَامِين شَبَحِهِ « المالم منياً معشر أهل الإسلام، و بشري لنا ثم بشري بظهو رطلعة الُحْبَةِ وَالْمُقَامِ \*وَالْكُونَ مِنَ أَمَّتِهِ الَّتِي هِيَ أَوْضَلُ الأَمْمِ بِمِنَّةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّالِي الللَّا اللَّهُ اللَّالِيلَا اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّالِيلُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وب السلام

بالْمَدِينَةِ فَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَكَيَّامَدَنَيًّا (وَعَنْ) سَيِّدِنَاعَلَي النّ وَجَهَةُ أَنَّ النَّبِيِّ صِلِّي اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نُورًا أَى حَقَيقَةً أُورَال لا يَمْلُمُهُمْ إِلاَّ لللهُ تَمَالَى أَوْمُصُوِّرًا عَلَى شَكُلَّ خَاصٌ مِن نُورٍ بَيْنَ بِلَّـى وَإِلَّا بَيْنَ قُدُرَتِهِ وَ إِرَ ادْتِهِ وَهَذَا كُنَايَةً عَنِ النَّجَلِّي وَالْقُرْبِ الْمُمْنُو يَ الْحَاصَانِ الل النُّورَقَبْلَ خَلْقِ آ دَمَ بَأَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفَ عَامٍ (وَ عَنْ) سَيِّدِنَا أَبِي هُرُيْرَةَ رَسُ عنهُ قال قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ أُوَّلَ النَّبِيِّينَ فِي الْعَا وَ آخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ (وَ عَنْ)الْعِرْ بَاضِ بْنِ الرِّبَّةَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْ لَهُ عَنِ النَّبِي ﴿ الله عليه وسلم قال إلى عندالله لخاتم النبيين وإن أدَمَ لمُنْجَدِل في طيئته (ومن مَيْسَرَةَ الْنَيْجُرُ وَضَيَّ اللَّهُ عِنْهُ قَالَ قُلْتُ يَاوَسُولَ اللَّهِ مَتَّى كُنْتَ نَبِيًّا (وَفَي وَ كتبت نبياً فقال وأدم بن الروح والجسد (فال) صاحب المساف ال الشَّائِق رَضَّى اللهُ عنهُ وَنَفَعَنَا بِهِ مُلْخَصًّا لِمَاذَكُوهُ شُرًّا حُ هَذَاالْحَديث الما بمعنى أنَّالله تعالى خلق حقيقته الَّتي من أصلُ العقائق فيل ألكون ا الْنَصْلَائِقِ» ثُمِّ صَوَّرَهَا على شَكُلْ خَاصَّ مِنْ نُورٍ » وَخَلَعَ عَلَيْهَا خَلَمُ الْكُلَّمَا وَالْفُتُوَّةِ وَالنُّبُوَّةِ وَالظُّهُورِ \* فَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيَّا أُمِينًا \* وَآدَمُ اللَّهُ السلام لم يزل طينًا \* بَلْ لَمْ تَكُوُّن طينتُهُ \*و لَمْ تَخْرُجُ لِلْوُجُودِ مَا هُمَّا وَلَا حقيقتُهُ \* وَلَذَاكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَ السَّلامُ سَيِّدَالاً كُوَّانَ \* وَدُرَّة -الوجود وأخبة الأعيان \* اه

> أُوَّلُ خَلْقِ اللَّهِ نُورُ أَحْمَدِ ۞ أَصَلِ الْوَرَيْ سَيِّدِكُلِّ سَيِّدِ قَدْماً تَنْبَأُ قَبْلَ طَيْنِ الْجَسَدِ ۞ فَهَـٰــوَ أَبُّ لِــوَالَّذِ وَوَلَدِ مِنْ قَبْلِ خَلْقِ آ دَمِ وَبَعْدِ

مُحَمَّدُ يَوْمَ بَعْثَ النَّاسِ شَافِعُنَا ﴿ مُحَمَّدُ نُورُهُ الْهَادِي مِنَ الظُّلَّمِ مُحَمَّدٌ قَائِمٌ لِلهِ ذُوهِمَم \* مُحَمَّدُ خَاتِمٌ للرِّسُلُ كُلَّهِم ﴿ زَيْنِ اللَّهُمُّ ظُوَاهِرَنَا وَبَوَاطِنَنَاباً نُوَارِ الصَّلَّاةِ والسَّلَّامِ عَلَى ﴾ ﴿ خَبْر مَنْ طَابَ بِهِ الإِفْتِتَاحُ وَتَعَطَّرَ بطيب الثَّنَاء عَلَيْهِ الْمَجلسُ ﴾ ﴿ وَلَدْ بِهِ الْإِخْتِتَامُ \* سَيِّدِنَا وَ سَنَدِنَا وَمُوَلَّا نَا مُحَمَّدُ أَفْضَلَ ﴾ ﴿ مَوْجُودٍ وَأَكْمَلَ مَوْلُودٍ وَ تَاجِ الرُّسْلِ الْكَرَّامِ اللَّهُمُّ صَلَّ ﴾ ﴿ وَسَلَّمْ وَبِارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ﴿ صَلَّاةً تُعْرِ قُنَا بِمَا فِي بَحْرٍ ﴾ و مو دَّتِهِ وحبُّه «و تَجْمَلُنا بهامِن كُمَّل طائِفَتِهِ النَّاجِيةِ وَحزِ بهِ «آمين » واعدُوا إِخْوَانِي وَفُقَكُمُ اللهُ كَهُوْجَعَلَنِي وَإِيَّا كُمْ مِثْنَ أَكُثَّرُ واالحَمَدُ لَهُ لِللهِ (أَنَّ اللهُ تَعَالَى) لَمْ يَخُلُقُ خُلْقًا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ لاأ كُرَّمَ مَنْ لَلْهِمَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ ٱلْهِوَسَلَمُ (عَنْ) سَيَّدِنَا ابْنِ عَبَّاسِ رَضَى اللَّهُ عنهما كالله ومَاذَراً وَمَا بَراً تَفْسَأَ كُرْمَ عَلَيْهِ مِنْ مُحْمَدُ صَلَّى الله عليه وَسلم مَالله تَعَالَيَ أَفْسَمَ بِحَيَاة أُحَد غَيْرِهِ فَقَالَ اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى لَعَمْرُكُ أَيْ ك و حيَّاتِكَ يَامِحَمَّدُ أَفْسَمَ اللهُ تَعالى بِحَيَّاةِ حَبِيبِهِمِحَمَّدِ صلى اللهُ عليهِ (وعن) سَيْدِنَا سَلْمَانَ الْفَارِسَى رَضَى اللهُ عنهُ قالَ هَبَطَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيّ اللهُ عليهِ وَسلم فَقَالَ إِنَّ رَبُّكَ يَقُولُ إِنْ كُنْتُ اتَّخَذْتُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيـالاً الماك حبيبا وماخلفت خلفاا كرم على منك ولقد خلفت الدنيا والملبا المراكر امتات ومنزلتات عندي والولاك ماخلفت الدُّنيا الاك الحمدُ المحمودُ مَاطلَعَتْ و شَمْسُ وَلَمْ تَخْرُجِ الدُّنْيَامِنَ الْمَدَمِ (و من اسيَّدِنَا ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنهما قَالَ أُو حَي اللهُ إِلَى عَيْسَي آمِنْ

بشرى لنَامَعْشُرَ الإسلام إن لنا \* مِن الْعِنَايَةِ وُكُنَّا عَبْرَمُنْهُمْ مِ لَمَّا دَعَا اللهُ دَاعِينَا لِطَاعَتِهِ \* بِأَكْرَ مِ الرُّسْلِكُنَّا أَكُرْمَ الأُمْ (نَبِيٌّ) خَصَّهُ اللهُ بِالآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ وَالْخُلُقِ الْعَظِيمِ \* وَوَصَفَهُ بِالْكَمَالِا البَّاهِرَاتِ وَالْفَصْلِ الْعَمِيمِ \* وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ فِي كَتَابِهِ الْحَكِيمِ \* لَقَدْجَاء كُم رَسِوا مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مِاعَيْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ وَمِهِمَ وَشَرَّفَهُ عَلَى كُلِّ الْمَوْجُودَاتِ فِي الْعَالَمِينَ وَنَبًّا هُوَ آدَمُ بَيْنَ الْمَاءُوَ الطَّينِ وَ مقامة رقيمًا \* وحصنة منيمًا \* وحسنة بديمًا \* ومولده المومنين ريما مس اللهُ عليهِ وَآلِهِ وَسَالُمَ \* مَالَهُ عَ مُحَتُّ بِذِكْرُهِ وَبِمَدْحِهِ تَرَثُّمَ محمدا شرفالا عراب والمحمرة محمد تخرمن يشيعلى الم مَحَمَّدُ تَاجُ رُسُلُ اللَّهِ قَاطَبَةً \* مَحَمَّدُ صَادِقُ الأَفْعَالُ وَالْحَامِ محمد باسط المعروف جامعة محمد صاحب الإحسان والكرم محمد ثابتُ الميثاق حافظة « محمد طيب الأخلاق والما محمَّدٌ جُلِيَت بِالنُّور طينَتَهُ \* محمَّدٌ لَمْ يَزَلُ نُورًا مِنَ الْقَدْمِ محمَّدُ خَيْرُ خَلْق اللَّهِ مِنْ مَضَر م محمَّدُ خَيْرُ رُسُلِ اللَّهِ كَأْمِم مَحَمَّدُ ذَكُرُهُ رَوْحٌ لا تُفْسِناً ﴿ مَحَمَّدُ شَكْرُهُ فَرْضُ عَلَى الأَمْ مَعَمَدُ زَيَّنَةُ الدُّنْيَا وَبَهْجَتُهَا ﴿ مَعَمَدُ كَاشِفُ الْغُمَّاتِ وَالنَّالِمِ محمد سيد طابت مناقبه " محمد صاغة الرَّحمن من كرم محَمدُ شَرَّفَ الْبَارِي مَرَاتِبَهُ \* محَمَّدُ خَصَّهُ الرَّحْمَنُ بِالنَّمِ محمَّدُ صَفَوَةُ الْبَارِي وَخَيْرَتُهُ \* محمَّدُ طَاهِرٌ مِنْ سَأَرِ النَّهِ محَمَدُ طَابِتِ الدُّنيَّا بِمَبْعَثِهِ ﴿ مَحَمَّدُ جَاءَ بِالا يَاتِ وَالْعِلْمِ

ال العرش وعلى كُلُّ مُوضِع في الْجِنَّةِ اسْمَ مُحمَّدِ صلى اللهُ عليهِ وَسلم أَرُونَا بِاسْمِاللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ يَارَبِّ هَذَامُحَـمُدُمَنُّ هُوَ فَقَالَ هَذَا وَلَدُكُّ الَّذِي لا مُ مَا خَلَقْتُ كَ فَقَالَ يَارَبِّ بِحُرْمَةِ هِذَا الْوَلْدِارْ حَمْ هِـذَا الْوَالِدِ فَنُودِي ومُ أُو تَشْفَعتَ إِلَيْنَا بِمُحمدٍ فِي أَهْلِ السَّمُو اتْ وَالْأَرْضِ لَشَّفَعْنَاكُ تَشَهُمُ يَارَ سُولَ اللهِ فَيِنَا ﴿ فَمَا نَرْجُو الشُّفَاءَةُ مِنْ سِواكُ أَغِثْ يَاخَيْرَ خَلْقِ اللَّهِ قُومًا ﴿ صَاعَافًا طَالُّهُمْ أَبِدًا لُو الَّهُ وَأَسْرِعُ فِي إِغَالَتِنَا فَإِنَّا \* نَرَى المَوْلَى يُسَارِعُ فِي رَضَاكُ عليك من المهيمن كلِّ حين ﴿ صَلَّاةً وَسَلَّامُ مِنْ بَاكُّ (الهُمْ) شفعه فينا بجاهه عندك والجملنامن خير المُصلين و المُسلِّمين عليه مه اللُّحَبِّينَ فيه وَالمَحْبُو بِينَ لَدَّيْهِ ﴿ وَفَرَّ حَنَّا بِهِ فِي عَرَّصَاتِ الْقَيَّامَةِ ﴿ مُعَلَّهُ لَنَا دَايِلًا إِلَى جَنَّاتِ النَّمِيمِ \* بِلاَمَوْنَةِ وَلاَمَشَقَّةٍ وَلاَمْنَاقَشَّةِ الْحِسَابِ المحالم مقبلاً عليمًا وَلا تَجْعَلُهُ عَاصْبَاعَلَيْنَا بِفَصْلَكَ وَكُرَمِكُ بِالْوَحِمَ الرَّاحِمِينَ

﴿ زَيْنِ اللَّهُمُ طُلُوا هِ مِنَ الْ وَبُواطِنَنَا بَا نُوَارِ الصلاّةِ وَالسلاّمِ ﴿ عَلَى ﴾ ﴿ خَبْرِ مَنْ طَابَ بِهِ الإِفْتِنَاحُ وَ تَعَطَّرُ بِطِيبِ الثّنَاءُ عَلَيْهِ الْمَجْلِسُ ﴾ ﴿ وَلَدَّ بِهِ الْا خَتِنَامُ ﴿ سَيّدِ نَاوَسَدِ نَاوَمُو لَا نَا مُحَمَّدُ أَفْضَلِ مَوْجُودٍ ﴾ ﴿ وَ لَذَ بِهِ اللَّهُمُ صَلّ وَ لَم وَ بَارِكُ ﴾ ﴿ وَ أَكُنَلُ مَوْلُودٍ وَتَاجِ الرّسلِ الْكَرِ مَا ﴿ اللَّهُمُ صَلّ وَ لَم وَ بَارِكُ ﴾ ﴿ عَلْمُ وَ عَلَى اللّهُمُ صَلّ وَ مِنْ لِهِ وَ اللّهُ وَ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ مَوْدُودً ﴾ ﴿ عَلْمُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللل

بِمُحَمَّدٍ وَمُرْأَمُّتُكَ أَنْ يُوْمِنُوا بِهِ فَلَوْلاً مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ آدَمَ وَلا الْجَنَّةُ ولا الله وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى المَّاء فَاضْطَرَبَ فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ (لا إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ مُ رَسُولُ اللهِ )فَسَكَنَ (وَعَنْ) سَيِدِنَا عَلِيّ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهَ تَمَالَى قَالَ لَلْهِ صلى اللهُ عليهِ وَسلمَ مِنْ أَجْلِكَ أَسطَحُ الْبَطْحَاةِ وَأُمَّوْ جُ الْمَوْجَ وَأَرْفَمُ السَّاء وَأَجْمَلُ الثُّوَابَ وَالْمِقَابَ (وَعَنْهُ أَيضًا) رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ سِل اللّ عليهِ وَسلم لَمَا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَ نَفَخَ فيهِ الرُّوحَ نَظَرَ إِلَى سَاقِ الْعَرْشِ فَرَأَى اللهِ مَكْتُوبًا (لا إله إلاّ اللهُ محمدُّرَسُولُ اللهِ) فَقَالَ أَيْ رَبِّ مِنْ صَاحِبُ هَذَا الرَّ فَقَالَ نَبِي مِن ذُرِّ يَتِكَ آخِرُ الأُ نبياء وَأُو لُ الا نبياء فقالَ أَى رَبِّ كَيْف مِن أُولَهُمْ وَآخِرَهُمْ فَقَالَ أُولَهُمْ دُخُولًا الْجَنَّةُ وَآخِرَهُمْ بَمَثًا فَقَالَ بَارْبُ وَ ﴿ الْجِنَةُ قَبْلِي قَالَ نَعْمُ قَالَ آدَمُ الْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي جَمَلَ مِن ذُرِّيتِي مَنْ يَدْ خُلِ اللّ ا قَبْلِي فَقَالَ بِأَآدَمُ هَذَا وَلَدُكُ مُحمَّدُ لُولًا هُ مَاخَلَقْتُكَ وَلا خَلَقْتُ مِنْ الْ نَارًا وَلا شَمْسًا وَلا قَمْرًا ﴿ هَذَا مُحَمَّد ﴾ الَّذِي يَدْخُلُ الْجَنَّةُ الْخَلا إِذَا اللَّهِ أَوْمُ الْقَيَامَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلهِ \* مَاشَّـدًا شَادٍ بِمَدْحِهِ وَأَطْ

رُوحُ الْوُجُودِ حَيَاةُ مَن هُو وَ احِدُ \* لَوْلاَهُ مَا تَمَّ الْوُجُودُ لِمِن وَ الْمَ عَيْنَ هُو الْوُجُودُ لِمِن وَ الْمَا عَيْنَ هُو الْوَرُهَا لَهُ وَ الْمَا وَرَهُا لَهُ وَ الْمَا وَرَهُا لَهُ وَ الْمَا لَمُ الْمَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

الرسيم بلا إِلهَ إِلاَّاللهُ مُحمَّدُ رَسُولُ اللهِ في الصَّلاَةِ فَقَالَ آدَمُ بِارَبِّ اجْمَلْ مُ اللُّورَ فِي مُقَدِّمِي كَيْ تَسْتَقَبِّلْنِي اللَّهَ لِكُنَّةُ وَلاتَسْتُدْبِرَ نِي فَجَمَلَ ذَلكَ النُّورَ في الله فَكَانَ يُرَى فِي غُرِّتِهِ آدَمَ دَارَةٌ كَدَارَةِ الشُّـمس فِي دَوَرَان فَلَكَمِا البذر في تماميه وكَانَت المَلاَئِكَةُ تَقِفُ أَمَامَهُ صُـ فُوفًا تَنْظُرُ إِلَى ذَلِكَ النُّور مُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا اسْتَحْسَانًا لِمَا يَرَوْنَ ثَمَّ إِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَّامُ قَالَ يَارَبّ مَا النُّورَ فِي مَوْضِعِ أَرَاهُ فَجَمَلَ اللهُ ذَلاكَ النُّورَفِي سَبًّا بَيْهِ فَكَانَ آ دَمُ إلى ذلكَ النُّور ثُمَّ إِنَّ آدَمَ قَالَ أَي رَبِّ هَلَ بَقَّيَ مِن هَذَا النُّور فِي ظَهْرى و فَمُالَ نَعْمُ بَقِيَ نُورُأُصُحَابِهِ فَقَالَ أَيْ رَبِّ اجْعَلَهُ فِي بَقِيَّةٍ أَصَابِعِي فَجَعَلَ أُورَ الله الريسطي و أو رَعْمَرَ في البنصر و أو رَعْمُمَانَ في الْخَنْصَر و أو رَعْلَيّ إِلَا فَكَانَتْ تِلْكَ الْأَنْوَارُ تُشَارُلا فَي أَصَابِع آدَمَ مَا كَانَ فِي الْجَنَّةِ اكان خليفة في الأرض انتقلت الأنوار من أصابعه إلى ظهره (شعر) وا 5 المنافع والعظيما « تلالا في حباه الساجدين تَنَقُّ لَ فِيهِمُ قَرْنًا فَقَرْنًا \* إِلَى أَنْجَاءَ خُـيْرُ الْمُرْسَلِينَ

﴿ غيرة ﴾

مَّاذَ ال نُورُمُحَمَّدِ مُتَنَقِّلاً \* فَالطَّيْبِينَ الطَّاهِرِينَ ذَوِي الْعُلاَ حَلَى لِمَبْدِاللهِ جَاءُ مُظَهَّرًا \* وَبِوَجْهِ آمِنَةٍ بَدَا مُتَهَلِّلاً فَعُرُهُ \* فَعَرُهُ \* فَعَرُهُ \*

لَمْ تَزَلُ فِيضَمَا ثِرِ الْكُونِ تَخْتَا ﴿ رُلِكَ الْأُمْ بَاتُو الاّ بَا الْمُصَنَّ فَتُرَةً مِنَ الرُّسُلِ إِلاَ ﴿ بَشُرَتْ فَوْمَهَا بِكَ اللَّ نَبِيا الْمُصُورُ وَتَسْمُوا ﴿ بِكَ عَلْيا الْمُصَورُ وَتَسْمُوا ﴿ بِكَ عَلْيا اللَّهِ مِلْمَا عَلَيا الْمُصَورُ وَتَسْمُوا ﴿ اللَّهُ عَلْيا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

خَارَهُ وَ اصطَفَاهُ فَهُوَ خَيَارٌ ﴿ مِنْ خِيَارِ وَمِنْ صَفَاهُ صِفًا ا حَلَّ أُورًا بِآدَ مِفَاسْتَنَارَ الصَّلْبُ فِيهِ وَالْجَبِّهَ أَلْغَرَّاهِ وسرى في الجُدُودكالر وح سرًا \* صانة الأمهات والآباء هُو كَنْزُ الرَّحْسُ فِي كُلُّ عَصْرِ \* هُمْ جَمِيعًا أَرْصَادُهُ الأُمَّا ا كَنْزُ دُرِّ قَدْ فَأَقَ فَهُوَ يَسْمُ \* وَعَلَيْهِ جَمِيعَهُمْ أُوْصِياً قَـدْ تَحَرَّي كُرَائِمًا وَكَرَامًا \* مَاانِتُغِي قَطُّ في حِمَاهُمْ بِغَاهِ بصحيح النَّكَاح دُونَ سِفَاحِ \* فَهُـوَ نِعْمَ النَّكَاحُ نَعْمَ الرَّفَاه ﴿ إِعْلَمُوا إِخُو الْنِي وَفَقَكُمُ اللَّهُ ﴾ وَجَعَلَنِي وَإِيَّا كُمْ مُمِنْ هَامَ اِلْمُ اللَّهُ جِمَالُ مَوْلًا نَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَلامُ اللهِ ﴿ أَنْهُ قَدُووَوَدَ ﴾ أَنَّ الله ا و تَعَالَى لَمَا خَلَقَ أَدْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَضَعَ فَي ظَهْرُ وَ قَبْضَةً رَسُولُ اللَّهِ صَا عليه وَسلم فَسَمِعَ آدَمُ في ظَهْرِهِ نَشيشاً كَنَشيش الطُّيرِ فَقَالَ آدَمُ بارب مَاهِ ذَا النَّسْيِشُ فَقَالَ هَذَا تَسْبِيحُ نُورِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالْمِ اللَّ الَّذِي أَخْرِجُهُ مِنْ ظَهْرِكَ فَخُذُهُ بِمَهْدِي وَمِيثًا فِي وَلاَ تُودِعَهُ إِلاَّ فِي الأَرْسَامِ الطَّاهِرَةِ فَقَالَ آدَمُ أَيْ رَبِّ قَدْأُخَذَّتُهُ بِمَهْدِكَ أَنْ لا أُودِعَهُ إِلا فِي الْمُسْ من الرِّ جال وَالمُحْصَنَاتِ مِن النِّسَاء (فَكَانَ) نُورُ مُحَمَّدِ صلَّى اللهُ عليه و ﴿ يَشَلَا لَا فَي ظَهْرِ آدَمَ عَلَيْهِ السلامُ وَكَانْتِ اللَّلائِكَةُ نَقِفُ خَلْفَةُ صُفُوفًا مِنْظُرُون إلى نُور مُحَمَّد صلى اللهُ عليهِ وَسلم وَ يَقُولُونَ سَبْحَانَ اللهِ اسْتَحْسَانًا لَمَّارِ وَل فَلَمَّا رَأَى آدَمُ ذَلِكَ قَالَ يَارَبِ هُؤُلا ء يَنْظُرُ ونَ خَلْفِي صُـفُوفًا فَقَالَ الْجِلِّ سبحانه باآدم يَنظُرُونَ إلى نُورخاتِم الأنبياء الَّذِي أَخْرَجُهُ مِن ظَهْرِكَ اللَّهِ يارَب أرنيه فأراه إياهُ فأمن به وصلى عَلَيْهِ مشيرًا بإصبعه وَمِن ذلك الإشار

و الله الله الله الله عليه و سلم الله عليه و سلم (و هُوَ) سيدُنَّا و مولاً نَا المُ المُنهِ أَوْ هُو ) سَيَدُنَا وَمَوْ لا نَا الرَّسُولُ المُنتَخَبُ ابْنُ سَيِّدِنَا وَمَوْلاً نا الله إن سيدنا عبدالمطلب بن سيدنا ها شم بن سيدنا عبد مناف بن سيدنا و ال سيدنا كالآب بن سيدنا مُرَّةَ بن سيدِنا كَمْب بن سيدِنا أَوَى بن سيدِنا والسيدنا فهر بن سيدنا مالك بن سيدنا النضر بن سيدنا كنانة بن سيدنا المعدّ بن سيدناعد نأن ﴿ وَهذَاهُ وَنَسَبُهُ صلى اللهُ عليهِ وَسلم ﴾ المُجمّعُ عليهِ ٥ الله مُعْتَلَفٌ فيهِ اخْتِلاَفًا كَثَيْرًا فَلا يُقْطَعُ بِهِ وَلا يُسْتَنَدُ إِلَيْهِ \* وَلَكِن المعمل النبيل \* ابن سيدنا إسمعيل النبيل \* ابن سيدنا إبر اهيم عَلَيْهِمَا وَعَلَى نَبِينًا وَعَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلِينَ ﴿ صَـَاوَاتُ اللَّهِ الالكة الجمعين \* (و عَنْهُ عليه السلامُ) لا ترفَعُو ني فَوْقَ عَـدُنَانَ (و عَن) والمن الله عنهما أنَّهُ صلى الله عليهِ وَسلم كَالْمَا ذَا الْفُسَبَ لَمْ يُجَاوِزُ من عدامًان ثُمَّ يُمسك وَيَقُولُ كذب النَّسَابُونَ مَرَّتَيْن أُو تَلا مَّارَوَ اهُ الإمامُ الله ف مُسْنَدِ الفِرْ دَوْس (ليكن) قال الإمام السُّهَيَلِيُّ الأصبح في هذا و أَنَّهُ مِنْ قَوْلَ ابن مسعُود (و قال) الإمامُ الْحَافِظُ سيدِي عُمَرُ بنُ حَسَن ور ابن دية رضي الله عنه مانصة أجمع العُلَماء و الإجماع حجة أي الامة عن الخطأ لقو المصلى الله عليه و سلم لا تَجتَمعُ أُمتِي على صَلَالَة ﴿ إِنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا انْتُسَبِّ إِلَى عَدْنَانَ وَكُمْ يَتَجَاوَزُهُ اهِ ﴿ الْمَالَسِيدُ ﴾ مِن قَبَلَ أُمَّةٍ مَوْلًا تِنَا آمِنَةَ المَصُونَةِ \* وَالدُّرُّ وَالْعَفِيفَةِ المَكْنُونَةِ \* المرادال محمد ابن سيدتنا آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب

لَهُ النَّهِ الْعَالَى فَلَيْسَ كَمِثْلُهِ ﴿ حَسِيبٌ نَسِيبٌ مُنْعِمٌ مَنْكُرٌ مُ أُفَدِّمُهُ فَي كُلُّ مَدْحِ لأَنَّهُ ﴿ إِذَا كَانَ مَدْحٌ فَالْحَبِبِ اللَّهُدُّمُ ۗ جليل بتاج المكر مات مخصص " جميل كريم بالبهاء معم فَمَا وُجِدَالاً كُوَانُ إِلَّا لا جَلِّهِ \* حَقَيقًا طِرَ ازَّالْكُلُّ فَهُوَ الْمُكْرُمُ لَهُ الشَّمْسُ تَجْرَى وَ البُّدُورُ جَمِيمُ الله كَذَا الصَّ وَالثُّعْبَانُ جَاءَيْسَلَّمُ أَلاَ قُلْ لِهَوْمِ نَازَ عُواإِنْ أَرَدْتُمُوا ﴿ نَجَاةً بِهِ صَـَاوًا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا ﴿ إِعْلَمُوا إِخُوانِي وَفَقَكُمُ اللَّهُ ﴾ وَأَكْرَمَنَى وَإِيَّا كُمْ بِحَطْ وَال مِنْ مَعْرِفَةِ اللهِ وَمَعْرِفَةِ مَوْلًا لَارَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَّامُ اللَّهِ ﴿ أَنَّ سَيَّدَ لَا وَمُوالًا مُحَمَّدًا صلى الله عليه و آلهِ وَسلم ﴾ قدأ كرمة الله تمالي بالدَّاقِ الله دا وَالا سَمَاء الْحَمِيدَةِ \* وَالنَّسَبِ الْعَالِي \* فِي النُّورِ الْمُشَلَّالِي (فَهُو) سَلَّ عليهِ وَسلم الأُوِّلُ وَالسَّابِقُ فِي الْخَلْقِ وَلِكُلِّ الْخَبْرَاتِ ﴿ (وَهُو) سل اللهِ عليه وسلم الآخر البَعْث والقائدُ والهادِي إلى طُرْق الرُّ شَا فِي مَعْلَ عَالَى الْخَفِيَّاتِ ﴿ وَهُو ) الظَّاهِرُ بِالْحَقِّ وَالنَّاطِقُ بِالصَّدْقِ وَهُو سَيِّدُنَّا وَمَوْ لا المُ صلى الله عليه وسلم (و هُوَ) سَيِّدُنَّا وَمَوْلا نَاأَ حُمَّدُ صلى الله عليه و سلم (و مر سيِّدُنَا وَمَوْلانَا أَبُوالْقَاسِمِ صلى اللهُ عليهِ وَسلم (وَ هُوَ) سَيِّدُنَا وَمَوْلا أَالْمَال صلى اللهُ عليه وَسلمَ (وَهُوَ) سَيِدُنَا وَمَوْلاَ نَا الْحَاشِرُ صَلَى اللهُ عليه و ا (وَهُوَ) سَيِّدُنَا وَمَوْلانَا المَاحِي صلى اللهُ عليهِ وَسلم (وَ هُوُ) سَيِّدُنَا وَمَوْلا الله صلى الله عليه وسلم (وَهُو) سَيَّدُنَا وَمَوْلا نَا يُسِ صلى اللهُ عليهِ وسلم (وهُو) سَيِّدُنَّا وَمَوْلًا نَا الْمُزَّمِّلُ صلى اللهُ عليهِ وَسلم (وَهُوَ) سَيِّدُنَّا وَمَوْلًا نَا الما صلى الله عليه وسلم (و هُو) سَيِّدُنَا وَمَوْلاً نَا الْبَشِيرُ صلى الله عليه و الم

الله أَفْضَلَ الْجَزَاء إِنَّهُ كَرِيمُ اللهُ أَفْضَلَاءً اللهُ اللهُ الْفُضَلَاء

ون حدّامن جدود المصطفى \* يجب علينا حفظهم الأخفا الدهم على الترتيب عبد المُطلب \* فهاشم عبد مناف فهم تصب المُعلن مع مع مع مرة \* كف لوى غالب ذومرة المي مع مع مضر \* نزار مع معد جاء في الخبر مع مضر \* نزار مع معد جاء في الخبر وسف لهم عدنان ما فصيح \* لكي بتم النسب الصحيح وسف لهم عدنان ما فصيح \* لكي بتم النسب الصحيح مع مفر \* نزار مع معد جاء في الخبر وسف لهم عدنان ما فصيح \* لكي بتم النسب الصحيح معرفة الأمان عدنان ما في الفاحل \* آمنة بنت لوهب الطاهر المنافي عالى الفاحل \* آمنة بنت لوهب الطاهر المنافية عالى الفاحل \* آمنة بنت لوهب الطاهر المنافية عالى الفاحل \* آمنة بنت لوهب الطاهر المنافية عالى الفيد \* المنافية عالى المنافية عالى الفيد \* المنافية عالى الفيد \* المنافية عالى الفيد \* المنافية عالى ال

ا OST من أبيه تَجَنَّمَ \*فَحَدَهُ كَلَابِ يَاعَدُالسَّنَمَ \* ﴿ وَمَنَهُ ﴾

حلَّ شيشًا الأربس أوحًا وإبرا \* هيم أورًا و من أناه الفداء من عدنان ناله ومعد \* و و زار و هكذا أبحباء مصر الخير و ابنه الياس والمد \* وك من كل رفعة مايشاء وخزيم كينانة النَّضر والما \* لك فهر و غالب والله و الم من كن من كرماء من كن ومرة و كالرب \* وقصي وكليم كرماء من بدر البطحاء عبد مناف \* هاشم شيبة الفتي المعطاء و الوالمصطفى العلاجل عبد الله والكل سادة أبده

صلى الله عليه وسلم أن يُعلَّمه لا والآده وعياله ليكُونُوا على بَصِيرَة من السلم على الله عليه وسلم وتَعُود عليهم بركته دنيا واخرى ﴿ وَدَ كَرُوا الله مِن فَوَائِدِ هَذَا النَّسَبِ الْكَرِيم \* وَمَنَافِعهِ وَأَسْرِ ارْهِ التِّي لاَ يَا تِي عليها مِن فَوَائِدِ هَذَا النَّسَبِ الْكَرِيم \* وَمَنَافِعهِ وَأَسْرِ ارْهِ التِي لاَ يَا تِي عليها مِن فَقَ الله عليه وسلم وَفَضَل اللهِ الْعَظيم \* أنْ مَن دَقَ الا نَسَدُ الله وَالله وَالله عَلَيْهِ وَمَ مَنَالاً وَالله فَا الله فَا الله تَعلَى وَعَظُ عَلَيْهِ فَصِرَهُ وَلا يَرِي فِيهِ باساً ولا آفة بِشْرَط الله الله تَعلَى بِرَكتِه البَصِر لون رَسَمَه بالكَيْفية المَذ كُورَة \* فَكَذَلك الله الله بِهُ الله بِهِ البَصِر لون رَسَمَه بالكَيْفية المَذ كُورَة \* فَكَذَلك الله الله بِهُ إِلْ الله بِهِ البَصِر وَ الله وعليه بالكَيْفية المَذ كُورَة \* فَكَذَلك الله الله بِهُ البَصِرة لِمِن حَفظهُ وعَرْفَهُ وعَلَمْ الله ولا دَه فِعَظه بَعالَى وعَلَيْه الله بِيُورِهِ الْقُلُوبُ وَالْقُوالِبُ مُسْرُورَة \* ﴿ وَقَدْنَظُمَ ﴾ هَذَا النَّسَ السَّر السَّه الله بَعُورة الْقُلُوبُ وَالْقُوالِبُ مُسْرُورة \* ﴿ وَقَدْنَظُمَ ﴾ هذا النَّسَ السَّر السَّه الله بَعُورة الْقُلُوبُ وَالْقُوالِبُ مُسْرُورة قَدْ فَالْهِ عَلَا النَّسِ السَّر السَّه الله السَّه الله السَّر الله السَّه السَّه السَّه السَّه السَّه السَّه السَّه الله السَّه السَّه السَّه السَّه الله السَّه السَّه

اله المال في كِتَابِهِ المُبِينِ \* و تَوَكَّلُ على الْعَزِيز الرَّحيمِ الّذِي يَرَ الَّ حِينَ تَقُومُ الله السَّاجِدِينَ أَى المُؤْمِنِينَ كَمَاقَالَهُ المُفَيِّرُونَ وَالمَعْنِي بَرَاكُ مُتَقَلِّبًا في الزب وأزحا مِالْمُؤْمِنِينَ مِنْسَيِّدِنَا آدَمَ إِلَىسَيِّدِنَا عَبْدِاللَّهُ بِيهِ نَفَعَنَااللَّهُ بِهِ السولة جَمِيمًا مُؤْمِنُونَ (أَخْرَجَ) الإمامُ ابنُ أبِي عُمْرَ الْعَـدَنِيُّ فِي مُسْنَدِهِ ﴿ وَابِنُ أَبِي حِاتِمِ وَالطُّبْرَ انِيُّ وَابِنُ مُزْدُوبِهُ وَالْبَيْهُ قَيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ رَضَى اللهُ ل أَوْلِهِ وَ تَقَلَّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ قَالَ مِن نَبِيِّ إِلَى نَبِيِّ حَتِّي أَخْرِجَتُ نَبِياً ﴿ ﴾ ابْنُ أَبِي حَارِتُم وَابْنُ مُرْدُوبِهُ وَأَبُونُعَيْمُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَىَ اللَّهُ ا في أولهِ وَ تَقَلَّمِكَ في السَّاجِدِينَ قالَ مَازَ اللَّهِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وَسلم الله أصلاب الأنبياء حتى وَلَدَتْهُ أَمُّهُ (قَالَ بَمْضُ الْمُحْقِقِينَ) فَفِي هذَا مطلم على أنَّ آباءهُ صلى اللهُ عليهِ وَسلم وَأُ مُهَّايَّهِ إِلَى آدُمَ وَحَوَّاءُ لَيْسَ كَانُ وَلا كَافِرَةٌ لِأَنَّهُ لا يُوصَفُ بِالطَّهَارَةِ وَالسُّجُودِ المُعْتَبَرَ شَرْعًافِي الله والأللومينُ وَالْمُومِينُ \* وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضَهُمْ

وَوَاعَلَمْ فَهُ أَنَّهُ عَلَيهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لَمْ يَشْرَكُهُ فَى وَلا دَا الْمَ الْمَرْيَةِ الْحَد أَبَوَيهِ أَخْ وَلا أَخْتُ لا نَتَهَاءُ صَفُو تَهِما إِلَيْهِ \* وَقُصُور نَسَبِها عَلَيهِ \* الله مُخْتَصاً بِذَسَب حِمْلَهُ اللهُ تَعالَى للنُّبُوَّةِ عَايَةً \* وَلَيْما مِالشَّرْفِ نَها إِلَيْهِ وَحَاهَةً وَجَهِ بَيّةٍ الْكَرِيمِ \* أَنْ يَتَفَصَلُ عَلَيْهِ اللهِ المُحْتَمِ الشَّرِيفِ \* الْحَائِز أَعْلَا رُ تَب الْكَمَالاتِ وَالنَّسِ وَالنَّسِ فَالله اللهِ الْحَائِز أَعْلا رُ تَب الْكَمَالاتِ وَالنَّسِ وَالنَّسِ فَالله الله عَلَيه وَسَلَم فَحْيَمةً مِن أَفْضَالِه \* بِحَاهِ سَيِّهُ اللهِ اللهِ عَلَيهُ وَسَلَم وَ أَلّهِ \* مَارَجَعَ مُوفَقَى إِلَى اللهِ تَعالَى فَ اللهِ اللهِ عَلَيهُ وَسَلَم وَ اللهِ \* مَارَجَعَ مُوفَقَى إِلَى اللهِ تَعالَى فَ اللهِ اللهِ اللهِ تَعالَى فَ اللهِ اللهِ عَلَيهُ وَسَلَم وَالله \* وَالله \* مَارَجَعَ مُوفَقَى إِلَى اللهِ تَعالَى فَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ تَعالَى فَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

اله و رَبِّنِ اللهُمُ طَوَاهِ مِنَا وَبُواطِننا بِأَنُوارِ الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ \* على ﴿ وَمُعَلَّرُ بَطِيبِ النَّنَاءُ عَلَيْهِ الْمُعَلَّمِ فَعَلَى ﴿ وَمُعَلَّرُ بَطِيبِ النَّنَاءُ عَلَيْهِ الْمُعَلَّمِ النَّنَاءُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمِ اللَّهُ الْمُعَمِّدُ أَفْضَلِ مَوْجُودٍ ﴾ ﴿ وَ لَذَ بِهِ اللّهِ مَصَلَ وَسَلْمَ اللّهُمْ صَلَّ وَسَلْمَ اللّهُ ﴾ ﴿ وَ أَكُمْلُ مَوْلُودٍ وَتَاجُ الرَّسَلِ الْكُرَّ الْمِ اللّهُمْ صَلَّ وَسَلْمَ اللّهُ اللّهُمْ صَلَّ وَسَلْمَ اللّهُ اللّهُمْ صَلَّ وَسَلْمَ اللّهُ اللّهُمْ صَلّ وَسَلْمَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

السالس وَالمُعْجِزَاتِ \* وَيُذْخِلُونَهُ فَي حَبِّرْ المَّنَافِ وَالمَكْرُ مَاتِ \* وَيَرَوْنَ المنادِم في هذا المقام مُغتفر «وَأَنَّ إِيرَ ادْمَا لَيْنَ فِي الْفَضَائِلِ وَ الْمَنَافِ ا \* وَ قَدْ خَرَّ جَت الأَثْمَةُ فِي أَبُوابِ الْمَنَاقِ ما هُوَأَشَدُّ ضُعْفًا مِنْ هذَا \* المَا وَا فِي إِيرَ ادِ مَالَمُ بَصِيلُ إِلَى رُتُبَيِّهِ وَلاحَاذَى \* وَوجَّهُوهُ بأَنْوَاعِ مِنَ مِيهِ ﴿ فَارْ نَصْوَهُ لِمَافِيهِ مِنَ التَّبْرِئَةِ وَالتَّنْزِيهِ ﴿ فَقَالَ ﴾ الْقُرْ طبيُّ إِنَّ فَضَائِلَ صلى الله عليه و سلم و خصائصة لم تزل تتوالى إلى حين مماته ، وتتالم و أَتْ وَ فَأَتَهِ «فَيَكُونُ هَذَامِمَأَفَضَلَهُ اللَّهُ وَكَرَّمَهُ بِهِ فَضَلًّا «وَلَيْسَ إِحْيَا وُهُمَا السرْعَاوَلا عَقَالاً \* (وَقَالَ) ابْنُسَيِّدِ النَّاسِ ذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمُ أَنَّ النَّبِيُّ الله عليهِ وَسلمَ لَمْ يَزَلُ رَاقِياً فِي الْمَقَامَاتِ السُّنيَّةِ ﴿ صَاعِدًا فِي الدَّرْجَاتِ إلى أَنْ قَبَضَ اللهُ رُوحَةُ الطَّاهِرَةَ إِلَيْهِ \* وَأَزْلَقَهُ بِمَا خَصَّهُ بِهِ لَدَيْهِ \* لر امات إلى حين القُدُوم عَلَيْهِ \* فَمِنَ الْجَائِرُ أَنْ تَكُونَ هذهِ وَرَجَـةً . 1050 أَهُ صلى اللهُ عليه وَسلم بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ وَأَنَّ الإِحْيَاءَ وَالإِيمَانَ إِنْ عَنِ الْأَحَادِيثِ الْمُخَالِفَةِ الدَّلِكَ فَالرَّلَمَارُضَ (و قالَ )الْحَافِظُ شَمْسُ إِنْ أَبُنُ أَاصِرِ الدِّينِ الدِّمِشْمَى حَبِّي اللَّهُ النَّبِيِّ مَزِيدَ فَضَلَّ ﴿ عَلَى فَضَلَّ وَكَانَ بِهِ رَوُّفَا فأحيا أمَّهُ وكذا أباهُ \* لِإيدَمَانَ بِهِ فَضَالَامُنيفَا فَسلَّم فَالا لهُ بِذَا قَدِيرٌ «وَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ بِهِ ضَعِيفًا و مَشَنُ الأساطين أيدَهُ وَشَيَّدُهُ وَأَكَدَهُ \* وَأَمَدَّهُ وَقَوَّاهُ وَسُدَّدُهُ \* وَمُ مِنْ وَسَدَّدَهُ \* بِأَنَّهُ وَافْتَى الْعَادَةَ الَّتِي اتَّفَقْتُ عَلَيْهِ اللَّامَّةُ كُلُّهَا همن

ا ﴿ وَ مَا نَبِي مُعْجِزَةً أُوْخَصَيَّةً إِلاَّ وَقَعَ لِنَبِينَا صَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهَا ﴿

هَكَذَا المَجْدُ وَاللَّفَاخِرُ وَالأُنْكِسَابُ تَعْلُواْ وَهَكَذَا النَّسَبَاهِ هَكَذَا المَجْدُو الْجُدُودُ فَنَادِ الْخَلِقَ أَيْنَ الْأَسْبَاهُ وَالْأَكْمَاء كُلُّ فَرَادٍ مِنْهُمْ فَرِيدٌ وَلَمْ يُنْفِظِّرُ لَهُ فِي زَمَانِهِ نُظَمِّرًا ا وَلَهُ الْأُمُّهَاتُ كُلُّ حَصَانٌ \* تَتَبَاهَى بِمَجْدِهَاالاَّحْمَاء حَبُّذَا أُمُّاتُ خَبْرُ نَبِي \* شَرُّفَ الْكُونُ حَبُّذَا الآباء لَمْ يَزَلْسَارِياً سُرَى الشَّبْسِ وَالدُّ ﴿ هُرُ مِنَ الشَّرِكُ لِيلَةُ لَيلا ا مِنْ سَمَاءُ إِلَى سَمَاءُ وَأَعْنِي \* كُلُّ أَصْلُلُهُ إِنَّوْلِي سَمَّاهُ لَـم يَزَلُ سَارِيًا إِلَى أَنْ تَجَلَّتُ عَشَّمُ لَأَنْ وَارْهِ وَفَاضَ الضَّمَاء ﴿ زَيْنِ اللَّهُمُ خَلُواهِ مِنَا وَبُواطِينًا بِأَنْوَارِ الصَالَةَ وَالسَالَم \* على ﴿ خَيْرُ مَنْ طَابِ بِو الْإِفْسَاحُ وَتَعَطَّرُ بِطِيبِ الثِّنَاءُ عَلَيْهِ الْحَالَ ﴾ ﴿ وَلَذَّ بِهِ الْا خَتِتَامُ \* سَيِّدِ نَاوَسَنَدِ نَاوَمُولًا نَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ مُوجُودٍ ﴾ ﴿ وَأَكُمُلُ مُولُودٍ وَتَاجِ الرُّسْلُ الْكِرَامِ ﴿ اللَّهُمُّ صَلَّ وَ-لَمُ وَبَارَكُ ﴾ ﴿ عَلَيْهِ وَعَلَى آلَهِ وَصَحَبُهِ \* صَلاَّةً تَغُرُ قُنَّا بِهَا فِي بَحْرُ مُوَدَّلًا ﴾ ﴿ وَحُبِّهِ \* وَ تَجْعَلْنَا بِهَا مِنْ كُمْلُ طَائِفَتِهِ النَّاجِيةِ وَحِزْ بِهِ \* آمين ﴾ ﴿ إِعْلَمُوا إِخْوَانِي وَفَقَّدَكُمُ اللَّهُ ﴾ وَأَكْرَمَنِي وَإِيَّا كُمْ بَكَ الْ الإرال والإيقان بِجَاهِ مَوْلاً نَارَسُول اللهِ عَلَيْهِ وَ آلهِ سَلاَمُ اللَّهِ فِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكُ و أَمَالُ أُجْرَى على بَدَيْهِ صلى اللهُ عليه وَ سَلَّم مِنَ الْمُعْجِزَ اتِ ٱلْوَفَّا جُمْلَةً ﴿ وَآتَاهُ مِ الْخَصَائِصِ مَالَمْ يُونْتِ نِبِيَانَبِلَهُ (وكانَ)مِمَاأُسْدَى مِنَ الْمُعْجِزَاتِ وَالْخَصَالِمِ إِلَيْهِ \* إِحْيَاوُهُ حَتَّى آمَنَا بِهِ أَبُويْهِ \*وَمَآزَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْحَدِيثُ يَرُورُونُ مِا الْخَبَرَ وَبِهِ يُسَرُّونَ \* وَيَنْشُرُونَهُ بَيْنَ النَّاسِ وَلا يُسِرُّونَ \* وَيَجْمَاوُنَهُ في مد

الخصائص

أَمُّنْتُ أَنَّ أَبَالنَّبِي وَأَمَّهُ ﴿أَحْيَاهُمَا الرَّبِّالْكَرِيمُ الْبَارِي حَى لَهُ شَهِدَا بِصِدْق رسَالَةٍ « سَـلَّمَ فَتَلْكَ كُرامَةُ الْمُخْتَار هذا الحديثُ ومن يقولُ بضمفه \* فَهُو الضميفُ عَن الحقيقة عار (و قال التَّامْسَانِيُّ) رُوى إسلامُ أُمَّةِ صلى اللهُ عليه وَسلمَ بسند صحيح اراوى إسلامُ أبيهِ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ وَكِلاَّهُمَا بَعْدَالْمُوتِ تَشْرِيفًا لَهُ الشُّعليه و سلم (وَقَدُ) مَالَ إِلَى هذَا السَّبيل طَأَنْفَةٌ كَثَيرَةٌ منَ الأُنْمَةُ أَطَ الْحَدِيثُ وَاسْتَنَدُوا إِلَى الْحَدِيثُ الْوَارِدِ بِذَلِكَوَ قَـدْ ذَكَرَهُ كَثَيْرُ لَهُ الْحُفَاظِ مِنْهُمْ الْحَافِظُ أَبُو بَكُرُ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِي ۚ وَالْحَافِظُ أَبُو من عساكر والحافظ أبوحفص بن شاهين والحافظ أبوالقاسم السهيلي مَالُمُ طُبِي وَالْحَافِظُ مُحِبُ الدِّينِ الطَّبْرِي \* وَالْمَـلاُّمَةُ نَاصِرُ الدِّينِ أُمْرُ وَالْحَافِظُ فَتَحُ الدِّينِ ابْنُسَيِّدِالنَّاسِ وَنَقَّلَهُ عَنْ بَعْضِ أَهْـلِ الْعَلْمِ والحافظ مُسَمِّنُ السَّلَاحُ الصَّغَدِي فَي نَظْمٍ لَهُ وَالْحَافِظُ مُسَمِّنُ اللَّهِ بِنُ أَاصِر ﴿ اللَّهُ مَشْفَىٰ فِي أَبِيَاتِ لَهُ وَقَدْتَقَدَّمَتْ (وَ ذَكَرَ بَعْضُ الْفُضَلَّاءُ) أَنَّهُ وَقَفَ ا بعط شيخ الإسلام ابن حَجَرَ أَجَابَ فيهَا بَهَذَا (وَ قَالَ) السُّمَّيلِيُّ في ل الرُّونْ فَ لَهُ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَا إِيرَادِ حَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ل ( إِنَّا أَنْ يُحْيِيِّ أَبُوَيْهِ فَأَحْيَاهُمَالَةُ فَآمَنَا بِهِ ثُمَّ أَمَا تَهُمَّا مَانَصْتُ وَاللَّهُ قَاهِرٌ ال شيء وليس تمجزُ رحمتُهُ وقُدُر تُهُ عَن شيء و نَبيُّهُ عليه الصلاةُ الام المل أن يَختَصهُ بِمَاشَاء مِنْ فَصْلِهِ وَ يُنْعِمَ عَلَيْـهِ بِمَاشَاء مِن كَرَامَتِهِ المعالم مؤلاً علا أمة هذاالحديث ناسخًا للأحاديث الواردة بما يُخالف و أَسُوا على أنَّهُ مُتَأَخِّرٌ عَنْهَا فَلاَ تَمَارُضَ بَيْنَـهُ وَبَيْنَهَا (وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ

وَ قَدْ أُوتِيَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّـالاَمُ إِحْيَاءَ الْمَوْنَى فِى الْقُبُورِ \* فَلاَ بُدَّ أَنْ بَالُولِ ا صلى الله عليه و سلم قطيره و ليس إلا هذه القصة فيما اشتهر من الما أور وَإِنْ كَانَوَ قَعَ لَهُ صلى اللهُ عليهِ وَسلمَ من هذَ النَّمَطِ نُطْقُ الذِّرَاعِ «وَحَنْينُ الْمُعَا مِنَ الأَجْذَاعِ ﴿فَانْ قِصَّةَ الأُ بَوَيْنِ أَقْرَبُ إِلَى الْمُمَاثَلَةِ ﴿وَأَنْسَبُ بِالْسُاكِ ا و من الأصول المُحَرِّرة م الله المُحدِيث الضِّميف يقوى بالقاعدة المترّرة ﴿ قَالَ فِي الْمُوَاهِبِ ﴾ رَوَى الطُّبَرَ انيُّ بِسَنَدِهِ عَنْ عَائِشَةً رَضَى الله عَنَّمَا ال النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ بِالْحَجُونَ كَثِيبًا حَزِينًا فَأَ قَامَ بِهِ مَاشًا واللهُ ال رَجِعَ مَسْرُورًا فَقَالَ سَأَلْتُ رَبِّي فَأَحْيَا لِي أَمِّي فَآمَنَتْ بِي ثُمُّ رَدُّها (وروالما أُبُوحَفُص بن شاهين بِلْفُظِ قالَت عَائِشةُ رَضَى اللهُ عَنْهَا حَجُّ بنَا رَسُولُ الله الله عليه وسلم حجة الوداع فمر بي على عقبة الحجون وهو بال حزين مم فَبَكَيْتُ لِبُكَانِهِ ثُمَّ إِنَّهُ نَزَلَ فَقَالَ يَاحْمَيْرِ اوْاسْتَمْسَى فَاسْتَنْدُتْ إِلَى جَنْبِ الْمِ فمكنتُ مَلِياً ثُمَّ عَادَ الى وَهُو فَى حَ مُنْسِيمٌ فَقَالَ ذَهِبْتُ لِقَبْرِ أَنِّي فَسَا لَلَّ إ أَنْ يُحْيِيبًا فَأَحْيَاهَا فَآمَنَتْ بِي (وَ كَذَا) رُويَمِينْ حَـدِيثُ عَائِشَـةً أَيْسًا ﴿ الْ أَبَوَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى آمَنَا بِهِ (رَوَي)السُّهَيْلِيُّ عَنْ عُزْوَةً بن الأ عَنْ عَائِشَةً رَضَى اللهُ عَنَّمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صِلَّيَّ اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ رَبُّ أَل يُحيِي أَبِوَيْهِ فَأَحْيَاهُمَالَهُ فَآمِنَا بِهِ ثُمَّ أَمَاتَهُمَا (قالَ ) الزُّرْقَانِي في شَرِح الْمُواهِ بَعْدَذِ كُرِحَدِيثٍ إِحْيَاتُهِمَا وَقَدْ جَعَلَ هُوْلاً وَالْأَثْمَةُ هَذَا الْحَدِيثَ نَاكِ للاُّ حاديث الوَّاردَةِ بِمَا يُخَالفُهُ وَنصُّوا عَلَى أَنَّهُ مُنَّا خَرِّهُ عَنْهَا فَلاَتَمَارُ ض وَيَيْنُهَا (وَقَالَ) الشَّهَابُ ابنُ حَجَر في مُؤلِدِهِ وَفي شَرْحِ الْهَمْزِيَةِ انَ الْحَدِيثِ غير ضميف بل صححه غير واحد من الحفاظ و قال بعضهم

إِنْ مُسْمِينَةً بِمَافَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيقُولُوا رَبْنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولاً فَنَتَّبَعَ الله و لكُونَ مِنَ المُومِنِينَ ﴿ (وَ قَالَ تَعَالَىٰ) في هذه و السُّورَةِ وَ بِهِ اسْتَدَلُّ الرال ٥ و مَا كَانَرَ بَكَ مَهْلِكَ القُرْق حَتَّى يَبْعَثُ في أُمِّهَارَ سُولاً يَتْلُواعَلَيْهِمْ ا وما كُنَّامُهُاكِ الْقُرَّى إِلاَّ وَأَهْلُهَا طَالِمُونَ (وَقَالَ تَمَالَى) في عَدِّمِ تَكُلِّيفٍ الله إِ قَالَ النَّاقِلُونَ \* فَالْكَأْنُ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهُلَكَ الْقُرْي بِظَلْمُ وَأَهْلَهُ آغافاوُنَ \* الم على طَأَتُفْتَيْنِ مِن قَبَلْنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَ اسْتِهِمْ لَغَافِلِينَ (وَ قَالَ تَعَالَى) ورة الشُّعَرَاء تَنْبِيهَا للْمَالِمِينَ \* وَمَاأَهُلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ الأَلْهَا مُنْ ذِرُونَ ومَا كُنَّا ظَالَمِينَ = (وَ قَالَ تَمَالَى ) قَطْمًا لَمُذُرِ الْكُفَّارِ حَيْثُ لا يَجِدُونَ الصير ﴿ وَهُمْ يَصْطُرُ خُونَ فِيهَارَ بَنَّا أُخْرِجِنَا مُمَلِّلُ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي السل أولَم نُعَمَّو كُم ما يَتَذَكُّرُ فيهِ مِن تَذَكَّرَ وَجاءً كُمُ التَّذِيرُ ﴿ وَبِالْجُمْلَةِ ﴾ بَيْنَ يَدَي الْمَلْكِ الدِّيَّانِ ﴿ فَمَنْ سَلِّمَتْ لَهُ السَّمَادَةُ أَطَاعَ وَوَخَلَ الْجِنَانَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ الله الذي النَّقُول (أخرج) الإمام ابن أبي حاتم عن ابن عبَّاس رضي الله تعالى وأسوف أيعطيك ربك فترضى «قال من رضي محمد ل اللهُ عليهِ وَسلمَ أَنْ لاَ يَدْخُلُ أَحَدُمِنْ أَعْلِ بَيْتِهِ النَّارَ وَبِهِذَا الْعُمُومِ يَقْضَي \* المرجة أبوسعيدٍ في شَرَف النُّبُوَّةِ وَعَيْرُهُ مِن حَدِيثٍ عِمرَ انَ بن حُصَّين السالكِ \* سألْتُ رَبِّي أَنْ لا يَدْخُلَ النَّارَ أَحَـدُمْنِ آلَ بَيْتِي فَأَعْطَانِي الله و عموم اللفظ و أن طرقه الإحتمال معتبر ، (و قد قال ) حافظ العصر واللُّسُولُ بْنُ حَجِّرَ \* قَوْلاً جَامِعاً بَيْنَ مُرَاعاةِ الأَصُولُ وَالأُثْرَ \* الظُّـنُّ بآلِهِ و من الله الفائرة أن يُطيعُوا عند الاستحان التقرُّ بهم عَينهُ صلى الله عليه

فَضَائِلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَزَلُّ تَتَوَالَى وَتَتَالِمُ إِلَي حَبُّ مَا فَيَكُونُ هَذَامِمًا فَصَلَهُ اللَّهُ بِهِ وَأَكْرَمَهُ قَالَ وَلَيْسَ إِحْيَاؤُهُمَا وَإِيَّمَا أَسُمَّا ابمُمْتَنع عَقَلاً وَلاَ شَرَعًا فَقَدُو رَدَ فِي الْقُرْآنَ إِحْيَاهُ فَتَيْلِ بَنِي إِ سَرَائِيلَ وَإِ اللّ بِقَاتِلِهِ (وَكَانَ) عيسٰىءَلَيْهِ السَّلَامُ يُحْيِي المَوْتَي وَكَذَّلِكَ تَبِيُّنَاصِلَى اللَّهُ ا وَسَلَّمَ قَالَ وَإِذَا ثَبَتَ فَمَا يَمْتَنَّعُ إِحْيَاؤُهُمَا وَإِيمَانُهُمَا زِيادَةً فِي كَرَّ امْتَهِ وَالسَّمَا صلى الله عليه وَسلم (و ذهب) مُحقِّقُونَ في شأ نِهِمَا إِلَى مَاهُو ٓ أَنُوى مَارِ وَأَصَحُ مُسَلَّكًا وَهُوَأَنَّ حُكُمَهُمَا حُكُمْ مَنْ لَمْ تَبْلُغُهُ الدَّعُوةُ مِنَ أَهُـلِ اللَّهِ إِذَلَمْ يُثَبُّتُ أَنُّهُمَادُعِيَّا وَعَانَدًا وَكُلُّ مَوْلُودٍ يُولَّذُ عَلَى الْفَطْرَةِ ﴿ مَعَ مَا إِمْ هُمُا من أنَّهُما قُبْ صَا في إِنَّ الشُّبابِ وَلَمْ يَبِلُغًا سِنَّ مَنَ اللَّهِ الأَحْمَابِ فَلَمْ عمرُ هما الوُ فوف على الأخبار من الاحبار \* والمحص عنها بالاسفار \* وَرَدَفِي أَهُلِ الْفَتْرَةِ أَحَادِ مِثُ صِحَاحٌ وَ حِسانَ \* بِأَ نَهُمْ مَوْ فُوفُونَ إِلَى الإِ مُسال سَبَقَتَلَهُ الشَّقَاوَةُ عَصَى وَأَدْ خِلِّ النَّبْرَانَ \* وَ مِنْ هُنَّا نَشَأَتْ قَاءَ لَهُ مِنْ إِ تَبَلُّغُهُ الدُّعُوَّةُ \* وَأَطْبَقَ عَلَى نَجَاتِهِ مَنْ لَهُ بِمَذْهَبِ أَكَابِرِ أَهْلِ السُّنَّةِ والجمام قُدُوة وَأَجَابُوا عَنَ الأحاديث التي بَعْضُهَا في صَحِيح مُسْلِم \* بِأَنَّهَا مُلْسِر اللهِ بالا دِلَّةِ الَّتِي بَنُوا عَلَيْهَا قَاعِدَةً شُكُر المُنْعِم ﴿ وَقَدْأُو رَدُوا﴾ على ذلك م التُّذريل أصُولًا \* منهاقو له تعالى وما كُنا مُعذِّ بين حتى نَبعَثَ رَسُولًا \* (والله تَعَالَىٰ) في بَيَانَ أَنَّهُ لا يُعَذِّبُ أَحَدٌ قَبْلَ الْبِعْثَةِ وَلا يُجْزِّي \* وَلَوْأَنَّا أَهْلَكُنَّاهُ بِمَذَابِ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبُّنَا لَو لا أَرْسَلْتَ الْمِنَارْسُولاً فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ أَسِل ال نَذِلُّ وَ نَخْزَي (وَقَالَ) في سُورَةِ طسم تلك آياتُ الْكَتَابِ الْمُبِينِ \* وَأَوْلَا أَلَا

واسلم عكرمة رضي الله عنه ابن أبي جهل وَذَكَرَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ بَعْضَ اوى أبيهِ لاتُونُّذُوا الأحياة بِسَبِ الأَمْوَاتِ كَيْفَ وَقَدْنُصَّ بَمْضُ الْعُلْمَاءُ المأن في الأنساب مِن الكَبَائِر لِأَنَّهُ يُؤدِّي الي هَنْكُ أَعْر اض النَّاس مداذات كبيرٌ (وَ فِي الْحَدِيثِ) عَرْضُ المُؤْمِن كَدَمِهِ فَاذَاكَانَ الطُّعْنُ فِي اللَّخَلَقُ كَبِرَةً فَمَاظَنَّكَ بِمِنْ يَتَفُولُهُ بِكَلَّامٍ يَازَمُهُ لَزُومًا ظَّاهِرًا وَإِنْ لَمَ م الطُّمَن في نَسَبِ سَيِّدِنا بَلْ سَيِّدِجَمِيعِ الأُنْبِيَاءِعَلَيْهِمُ الصَّالَةُ وَالسَّلَامُ الله على ملاً ِ النَّاسِ وَرُوْسِ الأشْهَادِ إِنَّ أَبُورَهُ كَافِرَ انْ لَمُودُ باللَّهِ تَعَالَى ا مداالكلام الذي تكادُ السَّمُو اتْ يَتَفَطَّرُ نَ مِنْهُ وَتَدْشَقُ الأرضُ وَتَخْرِثُ المُمَدُّ الوَقَدْسُولُ القَاضِي أَبُو بَكُن إِنْ الْعَرَبِي عَمَن قَالَ أَنَّ أَبُويَهِ صلى اللهُ و الذَّارِ (فَأَجَابَ) بَأَنَّهُ مَلْمُونٌ لِأَنَّ اللَّهُ تَمَالِي قَالَ الْأَلْدِينَ لِمُؤْذُونَ ورُسُولَةُ لَعَنْهُ مِمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالاَّ خِرَةِ وَأَعَدَّلَهُمْ عَلَمْا بَا مُهِينًا قالَ وَ لا على المراف بقال عن أبو يوان مافي القاراه هاذا احطت علما بهذا بامو فق مرتحال نسبه وعلمت طهارة موالده صلى الله عليه وسلم تيقنت أنه لالهُ آباء كرامٍ (وَانَّهُ صلى اللهُ عليهِ وَسلمَ) النَّبيُّ الْمَرَّبِيُّ الأَبْطَحِيُّ الْعَرَّمِيُّ مَالْقُرْتِينُ نُخْبَةُ بَنِي هَا شِمِ الْمُخْتَارُ الْمُنتَخَبُ مِنْ خَيْرٍ بُطُونِ الْعَرَبِ وَأَعْرَقِهَا ب وأشرقها في المحسب وأنضرها عودًا وأطولها عمودًا وأطولها عمودًا وأطيبها أرومة والهاجر أنومة وأفصحها لسآنا وأوضحها بيانا وأرجعها ميزانا وأصحها الواعزُ هَا نَفَرًا وَأَكْرُمِهَا مَعْشَرًا مِنْ قَدِيلُ أَبِيهِ وَأَمَّةِ وَمِنْ أَكْرُم بِلاَدِ إِلَيْكُ وَأَكْرُمُمُ الْجَعَلُ ثُرُ بِتَنَا فِي أَحَبِ الْبِللَّادِ إِلَيْكَ وَأَكْرُمُمِا عَلَيْكَ فَانَ المنسنة بحرمك وحرمه صلىالله عليه وسلم وأدم علينا وعلى أحبابنا

مَاتَتُ أَمُّ النَّبِيِّ وَهُوَا بْنُ سِتِّ \* وَأَبُوهُ وَبَيْتُهُ الأحْسَاء ثُمَّ أَحْيَاهُمُما الْقَدِيرُ فَحَازًا \*شَرَفَالدِّين حَبْذَاالا حَيَاه وَهُمَا نَاجِيَانَ مِنْ غَيْرِشَكِّ ﴿ فَتُرَةٌ أُوحَيَّاةٌ أُوحُنَّمًا ۗ وَضِيَ اللَّهُ عَنْمُهُما وَكُرَامُ النَّساسِ مِنَّاوَلَتُسْخَطَاللُّوْمَا لَيْسَ يَرْتَابُ فِي نَجَاتِهِما إِ \* لِأَرْ قِيمٌ فِي الدِّينِ أُورَ فَمَا ا كَيْفَ تُرْجَى النَّجَاهُ للنَّاسِمِينَ \* مَأَاتَى وَ الدِّيهِ مِنْهُ النَّحَاهُ كُمْ أَنَانَا بِأَمْرِ جِنَّ وَأَنِّي \* عَنْعَفُونَ وَهُوَ الْفَتَى الْمُنَّا } وَمُحَالُ تَكُلِّيفُهُ النَّاسَخَيْرًا \* هُوَمِنْهُ حَاشَاوَحَاشَا بَرَ ا أَيْرَوْنَ الدُّعَاءَ مَا كَانَ مِنْـهُ \* لَهُمَاأُوْ دَعَاوَخَابِ الدُّعَاهِ بَـل دَعَا اللهُ وَاسْتَجَابَ لَهُ اللَّهُ فَحَيًّا تِلْكَ الْقُبُورَ الْحَيَّاء الله \* الله على المُحذَّرُ الْحَذَرُ اخْوَ انِّي مِن ذِكُواْ بَوَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَا بِمَافِيهِ نَقُصُ أَوْ مَا يُشْمِرُ إِمِ فَانَ ذَلِكَ لاَ شَكَ يُؤْذِي النَّبِيَّ صَلِي اللَّهُ عَلَ وَ سَالِمَ (وَقَدْقَالَ اللَّهُ تَمَالَى) وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ أَلَيمُ ال الْعُرْفَ حَاكِمٌ بِأَنَّهُ اذَا ذُكِرَ أَبُوالشَّخْصِ بِمَا يُنْقَصُّهُ مَّأَذًى وَلَدُهُ إِلَّهِ الأسبيمااذا لَمْ يَكُن ذلك النَّفُص مُوجُودًا فيه (وَقَدْ)قَالَ صلى اللهُ عليه وسا شَمْسُ سَمَادَةٍ نُجُومُ سَعَدِ أَجْدَادُهُ كُلُّ لَدَيْهِ شَرَفُ \* مَامِشُلُهُ فِي عَصْرِهِمُشَرَّفُ وَكُلْهُمْ بِنُورِهِ فَدَشَرُفُوا \* فَانَّهُ الدُّرُ وَكُلُ صَدَفُ وَكُلْهُمْ بِنُورِهِ فَدَشَرُفُوا \* فَانَّهُ الدُّرُ وَكُلُ صَدَفُ وَالْكُلُّ نَحَلُ وَهُوعَيْنُ الشَّهْدِ

لَمَّاأَتَى النَّوْرُ إِلَى أَبِيهِ \* خَيْرِ الْكَرَامِ الْمَاجِدِالنَّبِيهِ بِالْبَدْرِأْمْسَيَكَامِلَ التَّشْنِيهِ \* وَشَمْسُ نُورِ الْمُصْطَفَى تُعْطِيهِ فَهُولَهُ مُنْهَا أَجَلُّمَدَ

رَغِبَهُ النَّاسُ فَكُلُّ طَلَبًا ﴿ لَمَّارَأُو مُالْكَامِلَ المُهَذَّبَا أَعْلَى قُرَيْشٍ حَسَبًاوَ نَسَبًا ﴿ وَأَجْمَلَ النَّاسِ بَهَاءُو نَبَا وَالنُّورُ فِي جَبِينِهِ ذُووَ قَدِ

زَوَّجَةُ أَبُوهُ خَيْرَ حُرَّةٍ ۞ آمِنَةَ الْحَصَانَ أَبْهَى ذُرَّةٍ لِمَانِ وَهَبٍهِيَ خَبْرُ قُرُّةٍ ۞ عَبْدُمَنَا فَجَدُّهَا ابْنُ زُهْرَةٍ يَجْمَعُهَا كَلاَبُ جَدُّ الْجَدِّ

OST.

أَكْرِمْ بِهَاعَقِيلَةً وَمَجِدِ \* أَكْرِمْ بِذَاكَ الْفَحْلِزَاكِي الْمَحْتِدِ مَامِثُلُهُ مَامِثُلُهَا مِنْ أَحَدِ \* حَازَ اجْمِيعَ الْمَجْدِكُلُ السُّودَدِ بَخَيْرِ مِنْ سَأَدَالُورَى فِى الْمَهْدِ

تَرَيِّنَا بِزِينَةِ الْمَنَاقِبِ \* وَظَهَرَا بِبَهْجَةِ الْكُوَاكِبِ واصطحباً بصحبة الحبائب \* وَاقْتَرَنَا بِالشَّعْبِ شِعْبِ طَالِبِ أَكْرِمْ بِهٰذَا مِنْ قِرَانِ سَعْدِ فَحَمَلَتْ آمَنَةُ الأَمْمِينَةُ \* بِالدُّرَةِ الْفَرِيدَةِ الْمَكْنُونَة ذَلِكَ بِفَضَلْكَ وَكُرَ مَكَ آمين

حُدَّاة الْعِيسَ وَفَقَا بِالنَّجَائِبِ \* فَقَلْبِي سَارَ فِي إِنْ الرَّكَائِبِ
وجسي ذَابَ مِن سَعَمْ وَوجد \* وَ مِن شَوَقَ إِلَى أَقَياا لَجِبَائِبِ
فَهَلَ لِي مِن سَبِيلِ لِلبَّلَاقِي \* فَدَمْعِي قَدْ غَدَامِئُلَ السَّحَالِبِ
فَهَلَ لِي مِن سَبِيلٍ للبَّلَاقِي \* فَدَمْعِي قَدْ غَدَامِئُلَ السَّحَالِبِ
لَئِن سَمَحَ الزَّمَانُ لَطيبَ وَصَلَ \* وَ بَلِغَتُ المَقَاصِدَ وَالمَارِبِ
لَا لَيْمَنَ ذَاكَ التَّرْبَ جَهْرًا \* وَأَرْوِيهِ بِأَدْمُعِي السَّوَا كَبِ
وَاحْظَى بِالْمُقِيقِ وَ سَاكِنِيهِ \* وَمَن قَدْحَلَ فِي تِلْكَ المَضَارِبِ
وَاحْظَى بِالْمُقِيقِ وَ سَاكِنِيهِ \* وَمَن قَدْحَلَ فِي تِلْكَ المَضَارِبِ
وَاحْظَى بِالْمُقِيقِ وَ سَاكِنِيهِ \* وَمَن قَدْحَلَ فِي تِلْكَ المَضَارِبِ
وَاحْظَى بِالْمُقِيقِ وَ سَاكِنِيهِ \* وَمَن قَدْحَلَ فِي تِلْكَ الْمَضَارِبِ
وَالْمُعْلَى الْمُعْمِقِ وَ الْمَعْمِيلُ الْمُعْمِقِ وَ الْمُعْمِلُ وَ الْمَعْمِقِ وَ الْمُعْمِلُ وَ الْمُعْمِلِ وَ الْمُعْمِلُ الْمُومِ الْمُعْمِلُ وَ الْمُعْمِلُ وَ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ وَ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ وَ الْمُعْمِلُ وَ الْمُعْمِلُ وَ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ وَ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلِيلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِيلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُعْمِلِيلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِيلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِيلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِلِيلُ الْمُعْمِلِيلُ الْمُعْمِلِيلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِيلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِيلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِيلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِيلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِيلُ الْمُ

- ﴿ زَيْنِ اللَّهُمُ ۚ طَوَاهِرَ نَا وَبُو اطِينَنَا بِأَنْوَ الْ الصَلاَّةِ وَالسَّلاَّ مِ \* على ﴾
- ﴿ خَيْرِ مَنْ طَابَ بِهِ الْإِفْتَتَاحُ وَ تَعَطَّرُ بِطِيبِ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ الْمُحَلِّسُ ﴾
- ﴿ وَلَذَّ بِهِ الْا خَتِتَامُ \* سيِّدِ ناوَسَنَدِ ناوَمَوْلانا مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ مَوْجُودٍ ﴾
- ﴿ وَأَكْمَلِ مَوْلُودٍ وَتَاجِ الرُّسْلِ النَّكِرَامِ \*اللَّهُمُّ صَلَّ وَ-لم وَبارِكُ ﴾
- ﴿ عَلَيْهُ وَعَلَى آلَهِ وَصَحْبِهِ ﴿ صَالاَةً تُنْرِقْنَا بِهَا فِي بَحْرِمُوَدَّتِهِ ﴾
- ﴿ وَحَيِّهِ \* وَ تَجْعَلُنَا بِهَا مِنْ كُنْلِ طَائِفَتِهِ النَّاجِيَةِ وَحِزْبِهِ \* آمين ﴾ أكْرِم بِهِذَاالنَّسِ المُعَظَّمِ \* أكْرِم بِهٰذَا الْحَسَبِ المُسلَمِ أكْرِم بِهٰذَاالْجَوْهُ لِلْمُظَمِّمِ \* أكْرَم بهٰذَاالشَّمْسِ هَذِي الأَنْجُمِ

الموالماقدِم أَبْرَهَهُ مَلَكُ الْيَمَن لِهَادُ مِالْبَيْتِ الْحَرَامِ وَبَلَغَ ذَلَكَ فُرَيْشًا قَالَ إِمِينُ المُطلِّبِ لا يَصلُ إِلَى هذا البِّيتِ لا نَ لَهُ رَبًّا يَحْمِيهِ أَهُمَّ اسْتَأَقَّ أَبْرَهة الراش وَعَنْمُهَا وَكَانَ لَعَبْ دِالْمُطَّلِبِ فِيهَاأُ زِنْمُمَاثَةِ نَاقَةٍ فَرَكَبَ فِي قُرُيش حَتَّى الله على مَبِيرِ فَاسْتَدَارَ نُورُرَ سُولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وَ سلمَ على جَبِينهِ كَالْهِلاَل اللَّ الْمُعَاعَةُ على البيت الحرّ ام فَلَمَّا نَظَرَ عَبْدُ الْمُطَلِّبِ إِلَى ذَلِكَ قَالَ بَامَعْشَرَ ل إزجمُوا فَقَدْ كُفْيتُمْ هَذَا الأَمْرَ فَوَاللَّهِ مَالسَّنَدَارَ هَذَاالنُّورُمنِي إِلاَّأْنَ ول الظُّمُولِنَا فَرَجَعُوا مُتُفَّرٌ فَينَ ثُمَّ انَ أَبْرَهَهُ أَرْسَلَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ فَلَمَّا ل مكة وَنَظَرَ إِلَيْ وَجَهِ عَبْدِالْمُطَّابِ خَضَمَ وَتَلْجَلَّجَ السَّانَهُ وَخَرَّمَهُ شُمِيًّا عَلَيْهِ و و كما يَخُورُ الثُّورُ عِنْدَدَ بِعِهِ فَلَمَّا أَفَاقَ خَرُسًا جِدًا لِعَبْدِ المُطلِّ وَقَالَ الله سَيْدُفُرَيْس حَقًّا (وَرُويَ) أَنْ عَبْدَالْمُطْلِب لَمَا حَضَّرَ عِنْدَا بْرَهَةَ نَظْلَ الأبيضُ العظيمُ إلى وجهه فبرك كما يبرُكُ البَميرُ و خرَّ ساجدًا وأنطق الفيل فقال السائم على النورالذي في ظهر ك ياعبد الملب و لمأدخل الرهة لهذ مالكمية الشريقة برك الفيل فضر بوه في رأسه ضر بأشديدًا وم الله فَوَجَهُوهُ وَاجِمَّا لِي الْبِمَن فَقَامَ ثُمَّ أَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ مِنَ مع كُلُّ طَائِرَ مِنْهَا ثَسَلانَةُ أَحْجَارِحَجَرٌ في مِنْقَارِهِ وَحَجَرَانِ في رَجَلْيْــهِ مال المدس لا تُصب أحدًا منهم إلا أهلكته فخر جواهار بين يتساقطون ال طريق و أصيب أبرَهَةُ في جَسَدِهِ بدَاءُ فَتَسَافَطَتْ أَنَّامَلُهُ أَنْمُلُهُ أَنْمُلُهُ أَنْمُلُهُ ال منه الصديدُ والقيحُ وَالدُّمُ وَمَامَاتَحَتَّى انْصَدْعَ قَلْبُهُ وإلى هـذهِ مُ أَشَارَ سُبِحَانَهُ وَ تَعَالَى بِقُولِهِ لِنَبِيهِ صلى اللهُ عليهِ وَسلمَ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ الماأسحاب الفيل إلى آخر السُّورَةِ وَقَدْ كَانَتْ هذه القِصَّةُ دَالْةَ عَلَى شَرِّفِ

أَعْلَى اللَّالِي تَيْمَةً وَزِينَةً ﴿ وَهِي بِهَامَا بَرِحَتْ صَنِينَةً تَحْفَظُهَا مِنْ كُلِّ شِيءَ يُرْدِي فَحَمَلَتَ بِالسَّيْدِ المَسْعُودِ ﴿ الْحَامِدِ الْمُحْمَدُ الْمَحْمُودِ أَحْمَدِ خَلْقِ اللهِ لِلْحَمِيدِ ﴿ وَخَبْرِهِمْ طُرًّا بِلاَتَقْبِيدِ في عَهْدهِ السَّامِي وَكُلِّ عَهْدِ

﴿ اعْلَمُوا إِخْوَانِي وَفَقَاكُمُ اللَّهُ ﴾ وَأَطَلَّعَنِي وَإِيَّا كُمْ عَلَى مَكْنُونَ أَسْرَارٍ بِجَاهِمُولًا نَا رَسُولِ اللَّهِ \* عَلَيْهِ وَ آلهِ سَالَامُ اللَّهِ ﴿ أَنَّهُ ﴾ لَمَّا آنَ وَفَا الْعَهِدِ \* وَاللَّهُ فَى الأَ كُوَ انْ طَالِعُ السَّمَدِ ﴿ وَنُشِرَ عَلَمُ الْفُتُونَ ۚ ﴿ لِظُّهُورِ خَاتُم السَّارُ ۗ ا شخصت السيداً عبد الله الأ إصار ، وأشرقت عَلَيْهِ الأ أواو ، وأأو المُلاَحة \* وَنَطَقَ بِالْبِيَانِ وَ الْنَصَاحَةِ \* وَ نَادَاهُ لِسَانُ المُشْيَّةُ يَاعَبِدَاللهُ مَا كَنْزًا لِمَاحَمَلْتَ مِنْ وَ دِيمَةِ اللهِ \* إِلاَّ أَحْسَاءُ آمِنَةَ المَّنيعَةُ \* المَصُونَةِ الرَّافِيمَة المُطهِّرَةِ مِنَ الدُّنَسِ وَالا كُدَّارِ \* سَيَّدَةِ لَسَاءِ بَنِي النَّجَّارِ (وَبَيَانُ ذَاك) رَ وَاهُ السَّادَاتُ الْكَبَّارُ \* عَن سَيِّدِنَا كَمْبِ الأحيار \* عَلَيْهِ رضَى الْكَرِيمِ الْمُعَار أنَّ نُورَ رَسُول اللّهِ صلى اللهُ عليهِ وَ سلمَ لَمَاصَارَإِلَى عَبْدِالْمُطَّلِبِ وَأَدْرِكُ الم يومافى الحجر فانتبه مكحولاً مذهونا قد كسي حلَّة البهاء و الجمال فيم متحيرًا لا يدري من فعل به ذلك فأخذا بوه بيده ثم انطلق به إلى كهذه أو الم فَأَشَارُوا عَلَيْهِ بِنْزُويجِهِ فَزَوَّجَهُ وَكَانَتْ تِمُوحُ مِنْهُرَائِحَةُ الْمُسَكِّالاُ ذُنْرِ وَأَوْ رَسُولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وَسلمَ يَضَى اللهُ عليهِ وَسلمَ يَضَى اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَتْ قُرْيَشٌ إِذَا أَصَا إِمَا الْسَلَّمُ شَدِيدٌ تَا خُذُبِيدِهِ فَتَخْرُجُ بِهِ إِلَى جَبَلُ نُبِيرِ فَيَتَقَرَّ بُونَ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعالَى وَ إِلَا اللَّهِ أَنْ يَسْقَيَّهُمُ الْغَيْثَ فَكَانَ يُغَيِّمُمْ وَيَسْقَيْهِمْ بِبَرَكَةِ نُورٍ مُحَمَّدِصِلَى اللهُ على

المرد الحرام « في شعب أبي طالب عند الجمرة الوسطى العزيزة م المسلف بمولاً نَا رَسُولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وَسلم \*و كَانَ لَهَا بِذَلِكَ الشَّرَفُ وَ اللَّهُ أَوْ تَقَدُّمُ \* ثُمُّ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا فَمَرَّ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي عَرَضَتْ عَلَيْهِ الله الله ما الله الله المرضين على اليوم ماعرضت بالأمس فقالت الله و الذي كَانَ عَلَيْكَ بِالأَمْسِ فَلَيْسَ لِي بِكَ الْيُومَ حَاجَةً إِنَّمَا أَرَّدُ تَ ' الون النُّورُ فِيَّ فأ بَي اللهُ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ حَيْثُ شَاءَ (وَقَدْرُويَ) عَن الْعَبَّاسِ إِلَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ ﴿ لَمَا بَنِّي بِآمِنَـةَ الْعَظِّيمَةِ الْجَاهِ \* أَحْصَوْا مِا ثَتَى الْمِأْةُ المسلمناف و بني مَخْزُوم \* مِنْنَ وَلَمْ يَتْزُوُّ جْنَ أَسْفًا عَلَيْ مَافَأَتَهُنَّ مِنْ الذي هُو أَوْرُ المُصَالَعَي الذي كَانْ يُضِي \* في جبرتِهِ وَيَلْمَعُ فيهامِن والم تَبْقَ امْرَاهُ فِي فُرِيشِ إِلاَّ مَرْضَتَ لَيْلَةً وَخَيْلَ بِالْمِنَّةُ \* وَكَيْفَ لا الله السحت به من كُلُّ بَلاَءُ آمَيْةً

فَدَعْتُهُ كُلُّ حَسْنَاءً إِلَى \* تَفْسِمًا حُبًّا بإحر ازالعُـلا لكن المولى به قَدْ أَنْحَفًا \* بنت وَهُب وَحَبَّاهَاالشَّرَفًا مُسمَتْ فَذَرَّ اعلى كُلُّ النِّسَاءُ \* بعُــــلاهُ وَلَهَا حَــقُ الْهَــنَاءُ وإليها قدسرى في خيرعام \* منه نو والسيد السامي المقام ﴿ زَيْنَ اللَّهُمُّ طُوَاهِرَنَا وَبَوَاطِنْنَابًا نُوَارِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى ﴾ المُعَمِّرُ مِنْ طَأَبَ بِهِ الإِفْتِتَاحُ وَتَعَطَّرَ بِطِيبِ الثَّنَاءَعَلَيْهِ الْمُجَلِّسُ ﴾ ﴿ وَلَذَ بِهِ الْا خَتِيَّامُ \* سَيِّدِنَا وَسَنْدِنَا وَمُولًا نَا مُحَمَّدُ أَفْضَلَ ﴾ ﴿ مَوْجُودِ وَأَكْمَلَ مَوْلُودٍ وَ تَاجِ الرُّسْلِ الْكَرَّامِ اللَّهُمُّ صَلَّ ﴾

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صلى اللهُ عليهِ و سلم و إرهاصاً لِنُبُوَّتِهِ أَى تَاسِسالُها وإمرا القومه بِمَا ظَهَرَ عَلَيْهِم مِنَ الاِعْتِنَاءِ حَتَّى دَانَتِ الْعَرَبُ وَاعْتَفَـدَتْ شَرَالِ و فَصْلَهُمْ عَلَى سَائِرِ النَّاسِ بِحِمَايَةِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُمْ وَدَفْعِهِ عَنْهُمْ مَكُراً رَمَّا الس لَمْ يَكُنُ لِسَائِرِ الْعَرَبِ قُدْرَةً على قِتَالِهِ (وَلَمَا) فَرَّجَ اللهُ تَعَالَي عَن عَسِدِ الله وَرَجَعَ أَبْرَهَ مَ خَالِبًا فَيِنْمَا هُو نَائِمٌ فِي الْحِجْرِ إِذْرَأَى مَنَامًا عَظِيمًا فَاللَّهِ ال مَرْعُوبًا وَأَتِّي كَهَنَّهُ قُرْيَشٍ وَ قَصَّ عَلَيْهِمْ رُوثًامُ فَقَالُوا لَهُ إِنْ صَـٰدَفَتْ رُوا ال لَيْخُرُجِنَّ مِن ظُهُرِكُ مَن يُؤْمِنُ بِهِ أَهْلُ السَّوْاتِ وَالا رَضِ وَلَيْكُونَ لَ اللَّهِ عَلَمًا مُبِينًا فَتَزَوَّجَ فَاطَمَةً وَ حَمَلَتْ بِعَبْدِاللهِ الذَّبِيحِ وَقَصَّتُهُ فِي ذَلِكَ مَشْهُرُون (وَلَمَا) انْصِرَفَ عَبِدُ اللهِ مَمْ أَبِيهِ لَعِداً نُفَدَاهُ بِنَحْوِما لَهُ مِنَ الإِبلِ لِي الر مرَّ على الرَّأَةِ كَاهِنَةٍ مُتَّهُوا هُ أَةٍ قَدْقُرَ أَتِ الْكُتُبِ يُقَالَ لَهَا فَاطِمَةً فَقَالَ ال أَنْظُرَ تَا إِلَى وَجِهِهِ وَكَانَ أَحْسَنَ رَجُلُ فِي قُرْيْشِ لَكَ مِثْلُ الإِبِلِ الَّتِي أَمْ ال عنك وقع على الآن لمارات في وجيه من أور النبوة ورجت أن الله الله المارات في وجبة عبدالله لاح وذلك الأو والذي منه الصلباح النبيِّ الْكَرِيم صلىَّ اللهُ عليهِ وَسلمَ فَأَجابِهَا بقولِه

أَمَّاالْحَرَامُ فَالْمَمَاتُ دُونَهُ \* وَالْحِيلُ لا حِيلٌ فَأَسْتَبِينَهُ فَكَيْفَ بِاللَّهُ وَالَّذِي تَبْغَيْنَهُ ﴿ يَحْمِي الْكُرِيمُ عِرْضَهُ وَدِينَهُ (ثُمُّ) خَرَجَ بِهِ عَبِدُ المُطلِّبِ حَتَّى أَتَى بِهِ وَهِبَ بِنَ عَبِدِ مِنَّافِ بِن زُهُ وَ الْ

بَوْمُثَلِهِ سَيْدُ بَنِي زُهْرَةً نَسَبَاوَشَرَفًا فَزَوَّجَةُ ابْنَتَهُ آمِنَةً وَهِيَ يَوْمَئِكُ أَأْنُ ا الْمِرَأَةِ مِنْ فُرَيْشِ نُسَبَّاوَمُوضِمًا وَجَاهَاوَ جَالاً \* وَرِفْعَةً وَ بَهْجَةً وَكَمَالاً \* وَإِل إِما \* وَلَمْ يَانَ قَطَّ بِمُرْهَا \* حسبمانص عليه غَيْرُ و احدِمن الأ كابر \* عالم رَحْمَةُ اللَّيْكِ الْنَادِر (وكان) بناؤه بهايوم الجُمْعةِ وقيــل يَوْمَ الا ثنين من الله

كَانَتْ فَرَيْشْ فَبَلَ حَمَلِ أَحْمَدِ ﴿ فَي شَدَّةٍ مِنْ ضِيقِ عَيْشٍ أَنْكَدِ إِنْ ذَرَعَتْ فَأَرْضَ مَالَمْ تَحْصُدُ ﴿ أُو بَذَلَتْ أَمُو الْمَا لَمْ تَجِيدِ

قَدَّا بِسَتَمِنْ رَحَمَّةٍ وَرِفَدِ الْمُجَارُ اللهُجَارُ اللهُ ا

سَمُّونُ عَامَ الا بِنَيَهَاجِ وَالْفَرْجِ \* إِذْ فَرْحُوا وَزَالَ عَنْهُمُ النَّرَحُ وَسَمَّحَ اللهُ لَهُمْ بِمَاسَمَحُ \* بِيْمُنِ مِنَ بِحَمْلِهِ الْمَوْنُ انْشَرَحُ وَرِّالَ شُوْمُ نَحْسِهِ بِالسَّعْدِ

أصبَحَ كُلُّ صَنَمَ مَنْكُوسَاء كُلُّ سَرِيرِ مَلَكِ مَعَكُوسَا فَسَرَّ ذَاكَ الْمَلْكِ الْقُدُّوسِا ﴿ وَسَاءَ شَيْخَ كُفْرِ هِمْ إِبْلِيساً أعنى به الشَيْخَ اللَّمِينَ النَّجِدِي

وَبَشَّرَتُ دَوَا بَهُمْ بِحَمْلِهِ ۚ وَ نَطَفَتُ لَيْلَتَهُ بِفَضَلِهِ إِمَامُ دُنْيَانَا عَدِيمُ مِثْلِهِ \* وَهُوسِرَاجُ اهْلُهَاوَ أَهْلِهِ

﴿ وَسَلَّمُ وَ بِارِكُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَصَحِبِهِ ﴿صَلَّاةٌ تُمْرِ قُنَا بِهَا فِي بَعْرٍ ﴾ ﴿ مَوَدَّتِهِ وحُبِّهِ \* وَ تَجْمَلُنا بِهِ امن كُمَّل طائفَتِهِ النَّاجِيةِ وَحز به \* آمين ﴾ إِسْمَعُ صِفَاتٍ حَمَلُهِ النُّورِ \* نُورِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى الْبَشير زَيْنِ الْبَرَايَا شَرَفِالْعُصُورِ \* هَادِيالْوَرَىٰلِدِينِهِ الْمَبْرُورِ وَ شَرْعُهُ مَازَالَ فيهم يَهْدِي قَدْ أَظْهُرَ اللَّهُ لَهُ بِفَضَلْه \* عَجَائِمًا لا مَه في حَمَله تَدُلُّهَا على عَظيم نُبْلِهِ \* وَأَنَّهُ لِلَّهِ خَيْرٌ رُسُلِّهِ وصفوة الصفوة من معدّ في ليلة الحمل سرى الفداء «وسمعته الأرض والسماء صَارَ لِنُورِ الْمُصْطَفَى آرَاهُ ﴿ فِي بَطْنَهَا وَهِي لَهُ وَعَادِ طُوبِي لَهَا طُوبِي لَهَامِنْ خَوْدِ و لَطَفَ اللَّهُ بِهِ فِي الرَّحِمِ ﴿ إِذْ نُو رُدُفِّي وَسُطِينَاكُ الظُّلُّمِ } وَأَمُّهُ لَمْ نَشُكُ أَذْنَى أَلَّم ﴿ وَلَمْ نَجِدُ فِيهِ أَقَلَّ وَحَمَّ مع حتمه لكل ذات تهد وَخَفُّ مَعْنَى حَمْلُهُ إِذْ حُمْلًا ﴿ وَلَمْ تَجِدُ كَالنَّاسِ فِيهِ مُقَالاً وأنكرَتْ عَادَةً وَحِيضٍ بُدِّ لا \*فَشَكَّكَتْ ثُمَّ مَضَى لَنْ يَحْصَلاً فَاسْتَيْمُنَتْ حَمَلًا لَغَيْرُ جَهِدِ أَنِّي لَهَا آتِ بِأُ وَفِي النَّهُم ﴿ تَشْرَهَا مِنْ عِنْدِ بَارِي النَّسَمَ بحمل سيّد لخبر الأمم \* سيّد كُلّ عرب وعجم من هذه الأمة دات الرشد

( ١٤ \_ فتحالاته

أَبْرَهَةٍ بِخَيَاهِ وَرَجَلُهِ \* طَيْنُ أَبَابِيلُ أَتَتَالَقَتُلُهِ وَقَتْلُهُمْ أَرُدُهُمُ وَأَرْدِي ﴿ اعْلَمُوا إِخْوَانِي وَفْقَكُمُ اللهُ ﴾ وَأَكْرُ مَنِي وَإِياً كُمْ بِحُسْنِ الإستماع المعولاً فَارَسُول اللهِ «عليهِ وَآله - علامُ اللهِ ﴿ أَنَّهُ ﴾ لَمَّا حَمَلَتْ مَوْلاً ثُمَّا آمَنَةُ ولا نا رَسُول اللهِ صلى اللهُ عليه و سلم ظهر تالحمله عجائب « واو ضمه الله و أنبات عن كمال فضل سيدالحبائب \* و نُودِي تلك الليلة في السماء الأراش وَسَائِرُ الْبِفَاعِ \* أَلاَ إِنَّ النُّورَ المَكْنُونَ قَدِاسْتَقَرَّ اللَّيَاةَ فِي بَطَن آمنةً منك و لانزاع وفَهنياً لَنَاثُمُ هنياً مِدوالمَزيَّةِ الكُبْرَى والَّتِي لايَمُنَّ بهاالاً المَّنَ اللهِ بَرَاحٌ في هذه و في الأَخْرَى (وَفِي الذَّخِيرَةِ المُعْطُويَّةِ) اللَّهُمُّ وسلم على سيّدِنَا وَمَوْلا نَامُحُمَّدُ وَعَلَى آلَ سَيّدِنَا مُحَمَّدُ عَنْصُرُ الْخَلِّيقَةِ الله وَبَذْرَةِ أَصْلُهَا ﴿ وَمَادَّةِ مَدَدِالاً سُرَارِالا إِلَيَّةِ وَيَنْفُوعِ فَصَلَّهَا ﴿ وَأَسَّ النَّبُويَةِ وَحَبِّلُ وَصَّلْهَا \* الَّذِي لَيَّا أَرَدْتَ أَنْ تَنْقُلُ نُورَهُ الْمُحَمَّدِي ادع في خَزَانن الأصلاب الرَّفيعة » وجوهرَهُ الأحمديُّ إلى أحشاء منة المُطبِعة \* تَجلَّيْتَلَةُ بِالْكَمَالِ الأَ بَدِي \* وَالْعَزِّ الدَّائِمِ السَّرْمَدِي \* والانتقال نُورهِ النَّبُوي الآياتُ \* وَتَبَاشَرَتْ بِنُورِسِرٌ هِ المُصْطَفَوِيّ ﴿ الْمُخَاوُنَاتِ \* نُودِي فَ جَميع الأرْضِينَ وَالسَّمَوَاتِ \* وَحَظَائِرِ الْقُدْس الرالا فطار و الجهات؛ ياعَر شُ تَبَرْ قَعْ بِالْوَقَارِ ﴿ وَ بِاكْرُ سِيٌّ تَدَرُّعُ بِالْفَخَارِ ﴿ الله أَنْ الْمُنْتَهَى البُّهُجِي الأُنْوَارِ \* وَتَبَلَّجِي بِالْمَهَابَةِ وَكَمَالَ الأَسْرَارِ \* مانعذن تزخرفي بالفُرْش والنّمارق و خمائل الأزهاره و ياحُور الفّصُور ﴿ وَارْ قُصِي وَغَنِّي وَاهْتَكِي السُّتُورَ وَاخْلَمِي الْعِــذَارَ \* وَيَامَلَانَكُةَ اللَّهِ

أنطقها الله المعيد المبدي والوحش في الشرق هُو الْحَبِيرُ ﴿ فَهُو لِوَحْسُ الْمُعْرِبِ الْبَسْيرُ هـ فيي الْبَرَارِ وَكُذَا الْبُحُورُ \* حيثًانُهَا لَبَعْضِهَا بَشِينَ لأنَّهُ رَحْمَةً كُلُّ فَرْدِ في الأرض بالشَّهر لَهُ نداء \* مُستَمَعٌ ومثلُهُ السَّاء أَنْ ابْشِرُوا فَقَدْ دَنَا الْهَنَاء ه يَأْتِي الْكُرِيمُ الْقَاسِمُ المِعْلَاء مباركا لكل خير يسدى وَجَادَ رَبِّي لِلنِّسَاسُرُورًا ﴿ أَنْحَمَلَتْ فَيَعَامِهِ ذَ كُورًا كَرَامَةُ لِمِنْ أَبِّي بِشَيْرًا \* للمهتدي والمُعتَدي نذيرًا فكان عام فرح ممتد لَمْ يَبِينَ فِي لِيَالَةِ حَمَلَ دَارُ ﴿ مِاأَشُرَقَتُ وَعَمَّ اللَّهُ نُو ارْ ا وَهَكَذَ الشَّمَسُ لِهَا إِسْفَارُ ﴿ مَتَّى دُ أَتْ وَاقْتُرْبَ الْمُزَارُ وَلَمْ تُوَثَّرُ فِي الْعَيُونِ الرُّمْدِ قَالُوا وَحَمَّلُهَا بِفَخْرِ الْعَرَبِ \* لَيْلَةً جُمُعَيَّةٍ بِشَهْرِ رَجِّ وَقَيْلَ بِارْ صَوَّانَ أَسْرِ غَأْجِبِ ﴿ قُمْ وَافْتُحَ الْفُرْ دَوْسَ حُبًّا بِالنَّبِي قداستُقر الآن أورُ عبدي وَوَقْتُ حَمَلُهِ زَمَانُ فَاصْلُ \* وَهُوَ شُهُورٌ تَسْعَةٌ كُوامِلُ فَنْهُمْ مَحْمُولًا وَنَهُمُ الْحَامِلُ « مَاوَجُدَتُ مَاوَجَدَالْحَوَامِلُ من مفص ووجع ووجد

وَكَانَ مِنْ آيَاتِهِ فِي حَمَلُهِ ﴿ عَصَيَّانُ فِيلِ وَهَلَاكُ ۗ أَهَلُهِ

الله آمنة فياطوبي لها ثم باطوبي وأصبحت يومئذ أصنام الدنيامنكوسة الله وحملت الله في جدب شديد وضيق عظيم فاخضر تبالاً رض وحملت المسافريش في جدب شديد وضيق عظيم فاخضر تباك السنة التي حمل فيها الله صلى الله عليه وسلم سنة الفتح والا بتهاج (وفي حديث ابن ال الله صلى الله عليه وسلم الها أن آمنة كانت تُحدّث أنها أيت حبن حملت به صلى الله عليه وسلم الها انك حملت بسيد هذه الأمة و قالت ماشعر ت بأني حملت به ولا من أنه فقلاً ولا وحما كما تحد النساء إلا أني أنكرت و فع حيضتي الله آت و أنابين النائمة والمنقطانة فقال هر شعرت بأنك حملت بسيد الها الم أم أمهاني حتى إذا حسولا حد من شر كل حاسد

ثُمْ سَمِّيَةُ مُحَمَّدًا (وَعَنَ) ابْنِ عِبَّسِ رَضَى اللهُ عَنْهِا قَالَ كَانَ مِن دِلا لَهُ عَلَى وَابَّةِ الْمُرَيْشِ نَطَقَت بَلْكَ اللهُ وَقَالَتَ حُمِلَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ وَرَبِ الْكَمْبَةِ وَهُو إِمَامُ اللهِ وَقَالَتَ حُمِلَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَم وَرَبِ الْكَمْبَةِ وَهُو إِمَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالَتَ حُمِلَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَم وَرَبِ الْكَمْبَةِ وَهُو إِمَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَم مَنْكُوسًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيهُ وَلَمْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَم مَنْكُوسًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّم مَنْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّم مَنْهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

اصطفي \* و تَمنطقي بالعرش وَحُقي \* لمالاً ح مِنْ سَيِّدِ الأ برَّارِ ٥ وزير المُرْسَلِينَ الأخيار ﴿ وَيَارِضُوانُ افْتَحَ أَبُو َابِ الْجِنَانِ ﴿ وَزِّبْنِ الْحُورِ وَالْوِلْمَال وَأَطِلْقُ مَجَامِرَ الطِّيبِ وَعَطِّرِ الأَ كُوَّ انَ ﴿ فَانَّ النَّهِ رَالْمَكُنُونَ ﴿ وَالسَّرَّ المَّسُول وَالْجَوْهِ رَالْمَخْزُونَ \* الْكَامِنَ فَخَزَائِن الْقُدْرَةِ الْأُزَلِيَّةِ \* وَكَمَائِن الأَسْرِا الْحَفِيةِ \* في هذه اللَّيْلَةِ مِنْ عَبْداللهِ يَنْفَصلُ \* وَإِلَى أَحْشَاءً آمِنَةَ الْكَرِيمَةِ الطَّاهِ يَنْتَقِلُ ٥ الَّتِي فِيهَا يَسْتَقَرُّ وَيَتِمُّ خَلَقُهُ تَمَامًا جَلَيًّا ﴿ يَخْرُجُ إِلَى النَّاس بَشَر اسو ال وَذَلِكَ فَي شَهْرُ اللَّهِ رَجِبُ لِيلَةَ الْجُمُعَةِ فَعَنْدَذَلِكَ أَعْطَى لاَ مَنْةً مِنَ النُّورو الجال وَالْبَهَاءُ وَالْعَفَافِ وَالْكُمَالِ ﴿ مَا كَانَتْ تُدْعَى بِهِ سَيِّدَةً فَوْمِهَا ﴿ وَلَمْ يَبْنَ فَ اللّ اللَّيْلَةِ دَارٌ وَلا مَكَانُ الاَّ و دَخَلَهُ نُورٌ وَلا دَابَّةٌ لِقُرَيْشِ إِلاَّ نَطَقَتْ الكَالالله وَقَالَتَ حُمْلَ بِرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَبِّ الْكَمْبَةَ ﴿ وَهُو أَمَالُ الرَّا وَسِرَاجُ أَهْلَهَا هُ فَصَلَ اللَّهُمُّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلَّاةً نَكُونُ بِهِ امْنِ اسْتَمْساك الله المحمدية واعتصم بحبلها وحاؤ بركة الصلاة عليه أسنى المراتب المال وَ ظَفَرْ بِوَصَلْمِا \* بِفَضَلْكَ وَكُرْمِكَ بِالْرَحْمَ الرَّاحْمِينَ بِارْبِ الْعَالَمِينَ النَّس (وَعَنَ) سَيِدِنَاسَهُلُ بْنِ عَبْدِاللهِ التُّسْتَرِيّ رَضَىَ اللهُ عنهُ لَمَّاأُرَادَ اللهُ تَمَالَ الله محمد صلى الله عليه وسلم في تطن أمّه آمنة ليلة رَجب وكانت ليلة حمد ا رضُوانَ خازن الْجِنَان أَنْ يَفْتُحَ الْفِرْ دَ وْسَ وَنادَى مُنَادِفِي السَّمُواتِ و الأَرْسُ أَلَا إِنَّ النُّورَ الْمَخْزُونَ الْمَكْنُونَ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ النَّبِيُّ الْهَادِي يَسْتَقُرُّ فَ اللّ اللِّيلَةِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ الَّذِي فيهِ يَتِم مُ خَلْقُهُ وَيَخْرُجُ إِلَى النَّاسِ بَشِيرًا وَ نَذِيرًا (وا روايَّةِ كَعْبِ الْأَحْبَارِ) أَنَّهُ نُودِي تلكَ اللِّيلَةَ في السَّمَاءُ وَصِفَاحِهَا وَ الأَرْاطِ وَبِقَاعِهَاأَنَّ النُّورَ الْمُكُنُّونَ الذِي مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وَسلمَ يَسْتُمُ اللَّ

الميم الصباا هلاوسه الأومر حبا «قدمت فأقد مت السرور إلى الربا وحددت في كلّ القاوب مسرة «ونشرك أصحى في الوجود مطببا منى أنظر الأعلام باسمد قد بدت « و يُصبح قلبي من حماة مُمُرّ با فقد وَمُر المحادي بذكر مُحمد « نبي كريم المشماعة مُجتبا مُول عظيم مُجتبى دُوم ابة « له الله بالذكر المرقع قد حبا رسول عظيم مُجتبى دُوم ابة « له الله بالذكر المرقع قد حبا فر زين اللهم ظواهر أا و بو اطننا بأ نوار الصلاة والسلام «على » فر نين اللهم ظواهر أا و بو اطننا بأ نوار الصلاة والسلام «على » فر خبر من طاب به الإفتتاح و تعطر بطيب الثناء عليه المحمد أفضل » فولد به الاختتام « سيدنا و سندنا و مولانا محمد أفضل » فر موجود وأ كمل مولود و تاج الرسل الكرام « اللهم صل »

في مُدَّةِ الْحَمَلِ بِهِ صِلَى اللهُ عليهِ وَآلَهِ وَسَلَّمَ \* وَشَرُّفُ وَكُرُّمَ وَمَجَدُو مَالُم (فقيلَ)عَشرَةُ أَشْهُرُ وَصَحْحَةُ الشّيخُ الإمامُ \* الْعلاَمةُ الْهُمَامُ \* سَيّدي أَحْمَا ابن المبارَك السيجاماسي اللمطي آخر الباب الأول من كيتا به الذهب الا نقلاعن شيخه الماوف بالله قطب الواصلين سيدناومولا نا عبد العزيز ، ومن اللهُ عنهما وَتَفَعَنَا بِذِكْرِ هِمَا (وَقِيلَ) تَسْعَةُ أَشَهُرُ وَصَحِحَةُ جَمَاعَةً مِنْ أَهُلِ النظر و قيلَ غَيْرُ ذلكُ مِنَ الأَ قُوال المُسطِّرَةِ عِنْدَ كَبْرَاءًا مَةً خَيْرِ الْبَشَرِ ﴿ (وَعَنَ ) السَّم الإمام الملامة الهُمَّام « الْحَافِظِ الْكَبِيرِ «الْعَلَمِ الشَّبِيرِ « أَبِي زَكَر بَا سَادِي يَحْنِي بْنِ عَالَدْ رَضَى اللَّهُ عَنهُ إِنِّي صلى اللهُ عليهِ وَ سلم في بَطْنِ أُمِّهِ أَسْمَةُ أَشْمُ كَمَلاً بِفَتْحِ الْكَافِ وَالْمِيمِ الْمُخْفَفَةِ أَى كَامِلَةً لا تَشْكُوا وَجَعَا أَى فَ رَأَ مِن نحو الدُّوخةِ التي تُعرضُ للحاملِ \* وَلا في بدَّنِهَامِنَ استِرْ خَاء الا عَسَا وَالْمُفَاصِلِ \* وَلا تَشْكُوا مَغْصاً وَلا ربِحاً أَيْ في بَطْنِها وَلا ما يَعْرَضُ لذُو ال الحمل من النساء أي من حب بعض الما كول و تغض بعضه كمام ال لَمْ أَجِدُ لِحَمَلِهِ وَحَمَّا (وَكَانَتَ تَقُولُ) وَاللَّهِ مَارَأَيْتُ أَيْ مَاعَلِمتُ مِن حَمَل أَيْ لوَ احدَةٍ مِنَ النِّسَاء لا نَهَامَا حَمَلَتْ بِغَيْرِهِ صِلَّى اللهُ عليهِ وَسلم كما تقدُّم هُو أَ اللَّه منه ولا أعظم بركة انتهى (وروي في بعض الأخبار) حسبماً نقله الشي مفتى الانام أبوالعباس سيدي حمد بن قاسم المالكي البخاري تم الاندا أَثُمُّ اللَّحْمِيُّ الشَّهِبرُ بِالْحَرِيرِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْعَزِيزِ الْعَفَّارِهِ أَنَّهُ فَي أُوَّل شهر مِن شهُو رِحَمَلِ مُولًا نِنَا آمِنَةً بِالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هَا فَالْمَا مَا دَمُ وَأَعْلَمْهَا أَنَّهَا حَمَلَتُ بِأَجِلَ الْمَالَمِ \* وَفِي الشَّهِرِ الثَّانِي أَنَاهَا فِي الْمُنَامِ إِذْرِيسُ \* وأخبرَها بِفَخر سَيِدِنا مُحمد وَقَدْر والرُّئيس «وَفي الشَّهْرُ الثالثِ أَتَاهَا في النَّام ﴿ وَحَبِّهِ \* وَ تَجْعَلْنَا بِهَا مِنْ كُمْلَ طَأَئْفَتِهِ النَّاجِيَّةِ وَحَزِّ بِهِ \* آمين ﴾ قَـٰذَ حَضَرَتَ وَلاَ دَمُّ اللُّخْتَارِ \* فأَشْرَقَ الْمَالَمُ ۖ بالأَنْوَارِ وَ زَلَتْ مِن أَفْقِهَا الدِّرَارِي \* مِثْلَ المَصَابِيحِ لَدَى النُّظَّارِ قَدْعُلُقَتْ لِزِينَةٍ عَنْءُمْدِ وَفَتَحَتْ مَالَا لِكُ الرَّحَمٰنِ ﴿ بِأُمْرِهِ اللَّهِ بِوَابَ لَلْجِنَانَ وَعَلَّقُواالا بُوَابِ لِلنَّبِرَانِ ﴿ وَفَر حُوا كَالْحُورِ وَالْوِلْدَانِ إِذَاصَلْهُمْ مِن نُورِهِ المُعدِ وعَمَّ فيهم سائر الأرجاء \* سرورهم بخير الأنبياء وفتَحُوا الأبواب السَّماء «واكتست الشَّسُ من البَّهَاء أحسن حلة وأبهى برد وَأَخْبَرَتْ آمِيَّةُ السَّمِيدَةُ ﴿ وَهَيْ بَكُلِّ أَمْرِهَا رَشَيدُهُ قَالَتُ أَمَّا نِي طَلْقُهُ وَحِيدَهُ ﴿ عَنْ كُلِّ مَن يُؤْنِسُنِي بَعِيدَهُ فى منز لى أجلس فيه و حدي وَمَادَرَى بِي أَحَدُفَيْقَةُر بِ ﴿ مِن كُلُّ جارِلِي وَكُلُّ مُنْتَسِبُ وكَانَ فِي الطُّوافِ عَدُللُطُلِبِ \* فَحِرِتُ فِي أَمْرِي وَ قَلْبِي قَدْرُعِبْ لكن وعيث لم أغب عن رشدي فَبَيْنَمَاأُ نَا كَذَافِي مَنْزِلِي \* سَمِعْتُ وَجَبَّةً وَأَمْرًا مُذْهِلِي ثُمُّ كَأَنَّ طَأَئِرًا رَسْحُ لِي \* على فُوَّادِي بِجِنَاحِ مُسْبَلَ فزال رعبي وجميي ووجدي

﴿ وَسَامٌ وَبَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ﴿ صَلَّاةً تُغْرَقُنَا بِمَا فَيَهِمْ ﴾ ﴿ مُوَدَّتِهِ وحُبِّهِ ﴿ وَتَجْعَلُنَا بِهِامِنْ كُمَّلَ طَائِفَتِهِ النَّاجِيةِ وَحِزْ بِهِ ﴿ آمِينَ ﴾ ﴿ إِعْلَمُوا إِخْوَانِي وَفَقَكُمُ اللَّهُ ﴾ وَأَكْرَمَنِي وَإِيًّا كُمْ بِسَلْبِ الإرالا لِلَّهِ بِجَاهِمُولًا نَا رَسُولِ اللهِ ﴿ عَلَيْهِ وَآلَهِ سَلَّامُ اللَّهِ ﴿ أَنَّهُ كَالَّمَا نَمْ و كَمَل لمرالا آمِنَةً مِنْ حَمْلُهَا بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شَهْرَ انْ عَلَى الْمُشْهُورِ \* أُوَّ فَي والدُهُ ﴿ اللهُ عليهِ وَسلم سَيَّدُ نَاعَبِدُ اللهِ عَلَيْهِ وَحْمَةُ الْكَرِيمِ الشُّكُورُ ﴿ وَكَانَ إِذَا ال ابْنَ ثَمَانَ عَشْرَةً سَنَةً على الصَّحيح من الأُ قُوال ، وَدُفِنَ في دَار من دُور إلى عَدِيّ بن النَّجَّارِ بِالْمَدِينَةِ الْمُنَوّرَةِ على مُنَوّ رها أَفْضَلُ الصَّلاّةِ وَأَزْكَى السُّلا من الكريم النفضال ﴿ وَقَدْاً كُرُّمْنِي اللَّهُ تَعَالَى بِزِيارِ تَهِ ﴿ لِلْهِ الْحَمِدُ وِ الدُّا على فَضلهِ وَمِنتُهِ (وَعَنَ) أَبْنِ عِبَاسَ رَضَى اللهُ عَنْهِما أَنَّهُ المَّاتُونِيُّ سَيِّلُهُ ا أَبُوهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِلٰهِ نَاوَ سَلِّيدَ نَا يَقِيَّ نَبَيْكَ يَتَهِمَا اللَّهِ اللهُ تَمَالَىٰ أَنَالَهُ حَافظٌ وَ نَصِيرٌ (وَ قَافِيلَ) لِسَيِّدِ الْجَعْفُرِ الصَّادِقِ رَضَىٰ الله ﴿ لِمَ يَتُمُ النَّبِيُّ صلى اللهُ عليهِ وَسلمَ فَقَالَ لِئَلاَّ يَكُونَ عَلَيْهِ حَقٌّ لِمَخْلُونَ أُخَذَ الإِلهُ أَبَالرَّسُولُ وَ لَمْ يَزَلْ ﴿ بِرَسُولِهِ الْفَرْ وِ الْيَتَهِمِ رَحِيمًا نَفْسِي الْهُــدَاءُ لِمُفْرَدٍ فِي يُتُمْهِ ﴿ وَالدُّرُّأُحْسَنُ مَا يَكُونُ يَتِّيمًا ﴿ زَيْنِ اللَّهُمُّ ظُوَّا هِرَنَا وَبُوَ اطْنِنَا بِأَنْوَارِ الصَّلاَّةِ وَالسَّلَّامِ ٥ عَلَى ﴾ ﴿ خَيْر مَنْ طَابَ بِهِ الْإِفْتِتَاحُ وَ تَعَطَّرُ بِطِيبِ الثَّنَّاءُ عَلَيْهِ الْمُجَلِّسُ ﴾ ﴿ وَلَذَبِهِ الْا خَتِتَامُ \* سَيِّدِ نَاوَسَنَّدِ نَاوَمُو لَا نَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ مَوْجُودٍ ﴾ ﴿ وَأَكُمْلُ مَوْلُودٍ وَتَاجِ الرُّسْلِ النَّذِيَّامِ \* اللَّهُمُّ صَلَّ وَسلم وَبارك ﴾ ﴿ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وَصَحْبِهِ ﴿ صَالَاةً تُغُرُّ قُنَا بِهَا فِي بَحْرُ مُو دَّاهِ ﴾

الْمُ رَأَيْتُ شَرِيَّةً لَا تُجْهَلُ \* بَيْضَاء فيهَالَبُنُّ وَعَسَلُ

عَيْنِي رَأْتُ ثَلَاثَةً أَعْلَامًا \* اثْنَيْن في شَرْق وَغُرْبِ قَامَا كَأْنُمَا قَدْبَشِّرًا الأَنَّامَا \* وَالْفَرْدُفُونَ الْكَعْبَةِ اسْتَقَامًا علامة لنصره والمحد وَ بَعْدَأَنْ كُنْتُ كَذَاعِلِي هُدَى ﴿ أَخَذَنِي الْمَخَاضُ وَالنُّورُ بَدَا وَلَمْ يَزَلَ مُخْفَفًا مُشَـدِّدًا \* حَتَّى وَضَعْتُ وَلَدِي مُحَمَّدًا أسعد موالود فتم سعدي ﴿ اعْلَمُوا إِخْوَانِي وَ فَقَكُمُ اللَّهُ ﴾ وَأَكْرَمَنِي وَإِيَّاكُمْ بِرَفْعِ السُّنُّورِ وام الخُضُور بجاهِ مَوْلاً نَا رَسُول اللهِ «عَلَيْهُ وَ آلِهِ سَلَّامُ اللهِ ﴿ أَنَّهُ ﴾ رَوَي الم الواميم عن سيدنا ابن عباس وضي الله عنهما قال كانت المنة تُحدّيث التاني آتِ حِينَ مَرْ إِي مِنْ حَمْلِي سِتَهُ أَشَهُرُ فِي الْمَنَا مِوقَالَ لِي بِٱلْمَنَةُ إِنَّكِ ملت بخير المالمين فاذا و لذته فسمّيه (مُحمدًا) و الختي شأ الم قالت ثم ما الحُدُ النَّسَاء تعني من الطَّاق الَّذِي هُو وَجَمُّ الْوَلَادَة وَلَمْ يَعْلَمْ بِي ﴿ كُو وَلا أَ نَتَى وَإِنِّي لَوَ حِيدَةً فِي المَنْزِلِ وَعَبْدُ الْمُطِّلِبِ فِي طَوَّافِهِ فَسَمِعْتُ مُعْلَىٰ هَذَهُ عَظِيمَةً وَأَمْرُ اعْظِيمًا هَالَّنِي ثُمَّ وَأَيْتُ كَأَنَّ جَنَاحَ طَآئِرِ أَبْيَضَ فَد ﴿ عَلَى فُوَّادِي فَـذَهَبَ عَنَّى الرُّعَبُ وَكُلُّ وَجَعَ أَجِـدُهُ ثُمَّ الْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا و إضاء ظننتُهُا لِبناً وَكُنْتُ عَطْشَى فَشَر بَتُهَا فَاذَاهِيَ أَحْلِي مِنَ الْعَسَلِ اللَّى نُورٌ عالَ أَيْ عَظِيمٌ ثُمَّ رَأَيْتُ نِسُورَةً كَالنَّخَلَ طِو الأَكَأُنَّهُنَّ مِنْ بِنَاتِ وساف يُحْدِثْنَ بِي فِبَينَمَا أَنَاأَتُمَجِّبُ وَأَقُولُ وَاغُوالُ مِنْ أَيْنَ عَلَمُن بِي قَالَ الرهذه الرَّ وَايَةِ فَقُلْنَ لَى نَحْنُ آسِيَّةُ امْرَأَةُ فِي عَوْنَ وَمَرْيَمُ ابْنَتُ عَمْرَ انْ والله من الحور المين و اشتدبي الأمرُ وَإِنِّي أَسْمَ الْوَجْبَةَ فِي كُلِّ سَاعَةً

شَرِ بَتُهَافَجَاء نُورٌ مِنْ عَلْ \* يُؤْلِسُني في وَحَشْتِي إِذْ يَحْسُلُ خير شراب لبن وشهد ثُمُّ وَأَيْتُ نِسُوَّةً عَوَ الَّذِي ﴿ كَالنَّخَلِ فِي طُولِ الْقَوَا مِالمَالِدِ كَأْنُهُنَّ مِنْ بَنَاتِ المَاجِدِ ﴿ عَبْدِمِنَافٍ وَالدِ الْأُمَاجِدِ أكرم بهم من والدِ وَوُلْدِ فَجِيْنَ نَحُو مَجِلِسِي أَحَدُ فَنَ بِي \* فَنَا لَنِي مِنْهُنَّ كُلُّ الْمَجَبِ وَ قُلْتُ مِنْ أَيْنَ تُرَي عَلَمْنَ بِي ﴿عَالَجُنَّنِي وَقُلْنَ لَي لا لَمُجْبِي آسية مريم حور الخلد وَمُدِّينَ الأرْضِ وَالسَّاءِ الْيَضُ دِياج مِنَ الْبَا و قائلًا أُعلَن بالسَّداء \* خُدُوهُ عَن أَعَيْن كُلِّ رَاثِي سمعته فَلَمْ أَفَهُ بِرَدَ وقد رأيت في الهوى رجالاً ﴿ قَدُوا تَقُوالَمْ مَارَكُوا مَجَالًا رَأْيْتُ فِي أَيْدِيهِمُ أَشْكَالًا ﴿ هِيَ الْأَبَّارِيقُ بَدَتْ مَلَالًا من فضة صيغت بالاتعدي و أَقْبَلَتْ قِطْمَةُ طَيْرِ عَطَّتِ \* كُلُّ مَكَانِي وَ جَمِيعَ حُجْرَتِي منقارُ هَا زُمُرُّذُ ذُو بَهُجة ﴿ وَقَدْ بَدَاالْيَاقُوتُ بِالأَجْنَحَةُ يَجِلُّ حُسَنُ ذَاتِهَاءَنَ حَدِّ عَنْ بَصَرِي رَبِّي أَوْ اللَّهُ الدُّجْبَا ﴿ فَأَنْصَرَ تَعَيْنَايَ شَيًّا عَجَبًا وَقَدْ رَأَيْتُ مَشْرِقًا وَمَغْرِبًا ﴿ وَلَمْ أَجِـدُمِمَّا أَلَمْ نَعْبَا و زَادَ قُرْ بِي حِينَ زَالَ لَعْدِي

صلى الله عليك وعلى آلك وسلم (السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتَ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ يَالْعُمَ السِّيدُ اللَّهُ كُورُ) صلى الله عَلَيْكَ وَعَلَى ٱللَّكِ وَسَلَّمَ (السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَانُهُ بِالْعُمَ الْوَلِيُّ الْمُسْهُورُ ) صلى اللهُ عَلَيْكَ وَعَلَى ٱللَّهُ وَسَلَّمَ (السلام عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ اللهِ وَبِرَكَانَهُ يَانِعُمُ المَدُوحُ المَشْكُورُ) صلى اللهُ عليك وعلى آلك وسلم ( السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ يَانِعُمَ الْمِبَارِكُ الْمَرُورُ) صلى الله عليك وعلى آلك وسلم الملام عليك ورحت اللهور كائة بانعم الحبيب القرح المسرود) صلى الله عليك وعلى آلك وسلم OSt. StO (السلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ اللهِ وَ بَرَكَانَهُ بِالْمِمْ الْوَرِعُ الرَّاهِدُ) صلى الله عَلَيكُ وعلى الله وسلم (السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ بَالْعُمَ الْحَقُّ الشَّاهِــــُ ) صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْكَ وَعَلَى ٱللَّهُ وَسَلَّمَ (السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَ رَكَاتُهُ وَانْعُمُ السَّرِيُّ المَاجِـــُدُ ﴾ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلكَ وَسَلَّمَ (السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ يَانِمُ الرَّاكُمُ السَّاحِدُ) صلىُّ اللهُ عَلَيْكَ وَعَلَى ٱللَّهُ وَسَلَّمَ (السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَ بَرَ كَانَهُ يَانِمُمُ النَّاسِكُ الْعَابِدُ )

أعظم وأهول مباً تقدم فبينماأنا كذلك إذابديباج أبيض قدمد بين الساوالا رض وإذابقال بقول خداه يعني إذاولد عن أعبن الناس قالت ورا والأرض وإذابقال بقول خداه يعني إذاولد عن أعبن الناس قالت ورا وجالاً قدوقفوا في الهواء بأ يديسم أبارين من فضة ثم تظرت فاذا المساه من الطبير قدا فبكت حتى غطت حجرتي مناقسير ها من الرام فرد وأجسه اليافوت فكشف الله عن بصرى فرأيت مشارق الأرض ومفاريها ورا المائلة أعلام مضرو بات علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظهر المافة فأخذ في المخاص فوضعت (سيدنا معتمدة) صلى الله عليه وسلم خوشرف و المعافرة ومخد وعظم

- ﴿ هُنَا مَعَلُ الْقِيامِ \* تَمْظَيْمَاوَفَرَ حَابِظَا أُورِ طَلْعَةً سَيِّدِالاً أَامِ ﴾ ﴿ وَأَذْ كَالسَّلاَمِ ﴾ ﴿ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلاَةِ وَأَذْ كَالسَّلاَمِ ﴾

والسلام عَلَيْكَ يَاسَلِيكِي السَّهِ وَعَلَيْ اللَّهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَعَلَيْ اللَّهِ وَاجْتَبَاهُ )

والسلام عَلَيْكَ يَامِن أُحبَّةُ اللَّهُ وَاجْتَبَاهُ )

صلى الله عليْك وعلى الله وسلم

(السلام عَلَيْكَ يَامِن اصْعَلَقَاهُ مُولاهُ لِنَفْسِهِ فَى سَابِقِ الأَوْلِ وَلَهُ )

صلى الله عليْكَ وعلى الله وسلم

(السلام عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ الله و بَركَاتُهُ يَانِهُمَ المُقَرِّبُ المَرْورُ )

صلى الله عليْك وعلى الله ويركاتُهُ يَانِهُمَ المُقرِّبُ المَرْورُ )

صلى الله عليْك وعلى الله ويركاتُهُ يَانِهُمَ المُقرِّبُ المَرْورُ )

صلى الله عليْكَ وَرَحْمَتُ الله ويركاتُهُ يَانِهُمَ المُؤرِّبُ المَرْورُ )

والسَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ الله ويركاتُهُ يَانِهُمَ المُؤرِّبُ المَرْورُ )

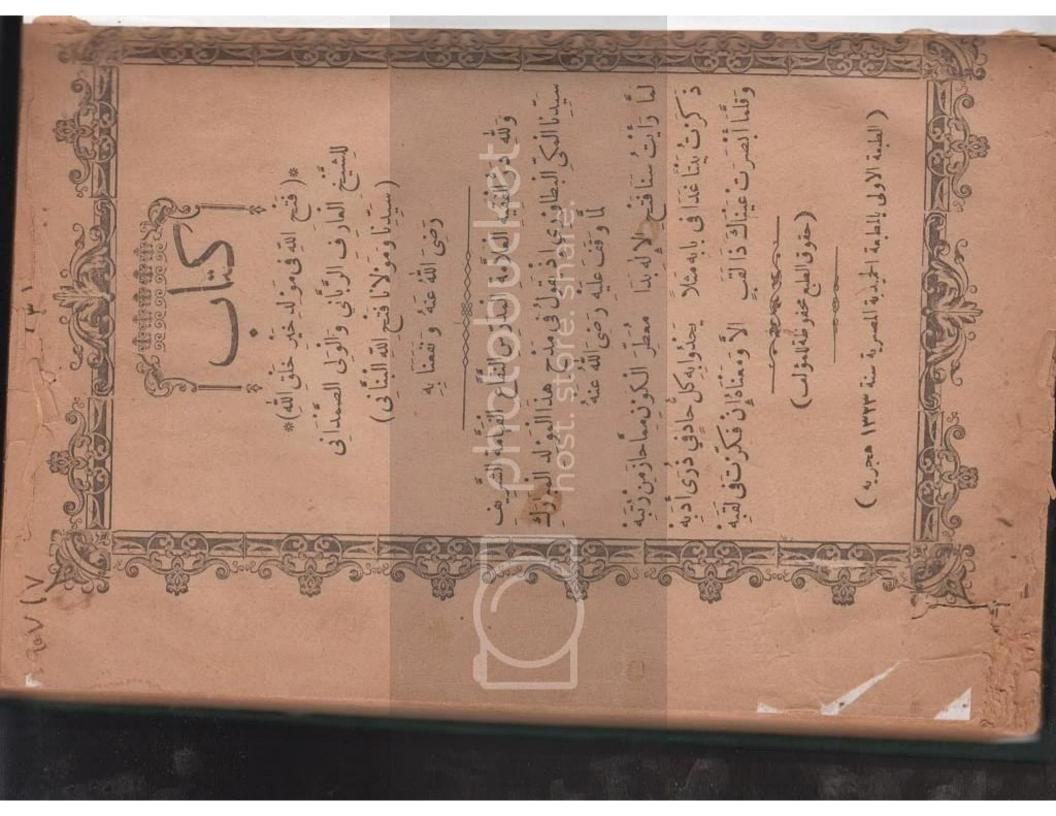

فبقي أولاده بهالي الآن، (وبيتهم) بيتعمل ودين وولاية وصلاح خلفاءن الله رَضَى الله عنهم بركه عبهم له عليه الصلاة والسلام ولآل بيته رضي الله عليهم (وتوفى والله وَضَى اللهُ عنه ) وتركه ابن ثلاث سنين (فنشأ وتربيي) في حجر ساداتنا أكابر أصحاب والده رضي الله عنهم أحسن نشأة وتربية \* في طاعة رب البرية ، وأحسنوااليه والى اخوته غاية الاحسان، وقاء بمهدوالدهم ردني الله عنه لماله عليهم من كال الفضل والامتنان \* وقرأ القرآن العظم \*على الاستاذ الفاضل ، الولى الكامل ، سيدى الهاشمي القصري أبقي الله بركته وقدسلب الارادة اليه اليوم ومدحه بأبيات مذكورة في الفتح وأثناء القراءة عليه قرأ أيضاجلة صالحة منمه على الشريف الجليل مولا تاعلي بن مولا نا أحمد التجار تفه تاالله بهما المتوفي سنةست وتسمين وماثنين وألف رحمه لله وكان يعظم سيد االشيخ ويحترمه و يكرمه كالشيخ قبله (ولما كانت نجابته) وضي الله عنه وحَمْظُ الدِّرْ أَنْ الْمُطْلِمُ وَبِمُصْمِتُونَ الْأَمْهَاتِ (اشْتَغَلَ) بِقُرَاءَةُ الْعَلْمُ الشَّرِيف على مشايح كثيرين في بلده رباط الفتح وغيرها (منهم) أخوه وشقيقه الشيخ الامام \* الدراكة الهمام \* الجامع بين علمي الشريعة والحقيقة - يدناو ولانا زين العابدين جدد الله عليه سحائب الرحمات، وأحكنه بمنه فسيح الجنات، آمين (ولد) سنة سبع وسبعين ومائتين وألف (وتوفى) يوم الثلاثاء ثامن وعشري جمدى الثانية سنةعشر وثلاثماثة والفودفن بلصق قبروالده بزاويتهرضي الله عنه وكان علامة وقته ﴿ وفريد نعته ﴿ قرأعليه شيأ من النحو والتصريف والبيان والفقه والحديث وغيرذلك وفتح عليه فى علم الظاهر ببركته رضى الله عنـــه وكان متأد باممه غاية الادب وكان هو يعظم سيد ناالشيخ وبحترمه ويشهد له بالفضيلة ((ولمارجم)سيدنا منحجه وزيارته أوائلسنة عشر ظلب منه أن يجلس بجنبهم

## من أنسم الله الرحن الرجم الله من الرجم الله على سيدنا محمد وآله رصحبه وسلم ﴾

﴿ ترجة المؤلف متعنا الله عرضاله عواعاد علينامن بركاله مختصرة من الفتح الرباني ولاخينافي الله سيدي محدسباطه حفظه الله »

هوالشيخ الامام العالم العلامة الهمام \* نخبة الاعيان \* الكسو بأنوار المهابة والعرفان \* الجامع بين فتنة الجال وسطوة الجلال \* الحائز قصب السبق في كل خلن نوراني تحمدي عنة الكريم المفضال \* الولى الصالح \* والكوكب الواضح \* شيخ الطريقة \* وإمام الطالبين للعقيقة \* شي وجوم الطريق بسد دروسها \* ومظهر معالم التصوف بعداً فول شعوسها \* مربي المريدين \* وعمدة السالكين \* فرالدياجي المهتدى به في ظلمات المحسوسات والمعاني \* وشمس الضواحي السائرة لكل مضاد ومعاني \* عهدي وملاذي \* ومن على التقوعلية الضواحي السائرة لكل مضاد ومعاني \* عهدي وملاذي \* ومن على التقوعلية اعتمادي \* العارف الرباني \* والولى الصمداني \* شيخناووسيلتنا الى الله اعتمادي \* أبو الفضل سيدنا ومولانا فتح الله ؟

نجل شيخ الطريق « ومعدن الساوك والتحقيق « سيدنا أبى بكر بن الفقيه العلامة القاضى الامثل سيدى عبدالله العلامة القاضى الامثل سيدى عبدالله ابن الفقيه العلامة القاضى الامثل سيدى عبدالله ابن الفقيه العلامة سيدى عبدالسلام بنانى نقطاالله والمسلمين ببركاته بجاه النبى العدنانى صلى الله عليه وآله وسلم (ولد) حفظه الله وحاه فى شهر رجب الفرد سنة احدى وثمانين ومائتين والف برباط الفتح المنه وحاه فى شهر رجب الفرد سنة احدى وثمانين ومائتين والف برباط الفتح المشاهو الآن حرسه الله وأصله من فاس (وكان) جدهم سيدى عبدالسلام اللذكور آخر النسب قدم منها بأمر مولوى أسماه القدلنشر العلم بالبلدة المذكورة

المهويين من عبيده رضي الله عنهم وجعلنامنهم آمين وقال رضي الله عنه العلم نفور لا أنس الابقاب تتي أكرمنا الله بالتقوى «في السر والنجدوي آمـين انتهي» وأماللشا يخالذين حضر دروسهم أواجتمع بهم على سبيل التبرك في المشرق والمنرب فلا يحصون كثرة (وأجازه) الائمة الاعلام كشيخ الجماعة سيدى ابراهيم المتقدم والفقيه العلامة الشريف الحسني سيدي محمد بن سيدي جعفرالكتاني الفاسي حفظه الله والعلامة المحدث سيدي محمد بن خليفة المدني رحمه الله والفقيه الملامة شيخ الجماعة بالشام سيدي بكرى العطار الدمشقي رحمه الله والفقيه العلامة الحقق سيدي يوسف بن اسماعيل النبهاني والعلامة الشهير سيدي عبد المجيد والمارغوثي المغربي الطوابلسي الشامي والعلامة الشيخ ابراهم السندروسي الله الله الي غير ذلك من الائمة الاعلام « الاجلة العظام » الذين أخــ أعنهم وانتفع بهم رضىالله عنه واجازاتهم مذكورةفي طبقاته وقدقال فبها حفظهالله المشايخ " المشتمل عليها الفتح الربائي ، في التعريف بالشيخ سيدي فتجافة بن المالية من الله على غضاله وكرمه انني ماعامت أبدا ان أحدا من الكبراء والاعيان ساداتنا المشايخ الآتين وغيرهم بحول الملك الديان «طلبت منه اجازة الله مابالهام وبانی «ووارد نورانی » وامتنع بل منهــم من بجیزنی بفضــل الله بدون طلب لسانى فأتلقى ذلك بالقبول ه متمثلابقول بمضالفحول

ما كنت أهلافهم رأوني ٥ لذاك أهلافصرت أهلا

النهى (وأخذعنه) جماعة من العلماء كالفقيه العلامة سيدي أحمد بناتي حفظه الله قاضي رباط الفتح سابقا والفقيه العلامة الشريف سيدي الحاج المكي لبطاوري قاضي البلدة المذكورة حالاحفظه التهوالشريف الملامة سيدى أحمد ن محمد العلمي الفاسي (وأخف عنه أيضا )جمع من تلامذته وأهل زاويته منهم خوه وشقيقه العالمالفاضل سيدي الماحي حفظه الله والشهريف الاجل العلامة الهربة

في الدرس ولا يجلس أمامه لماشاهده فيهمن النورانية الخاصة فامتنع سيدنا من ذلك تأدبا معه رضي الله عنهم و نفعنابهم أجمعين (ومنهم) شيخ الجماعة الامام الاعظم \* والهمام الافخم \* العلامة المشارك سيدى الحاج ابر اهيم بن سيدى محمدالتادلي أجزل الله أجره \* وخلد في الصالحين ذكره \* وكان من العلماء العاملين(قرأ) عليــه فنونا عــديدة كالنحو والاصــول والفــقه والحـــنـيث والنوحيد وغيرذلك منالفنون وكانشاذلي الطريق رضيالله عنه وكان بحب سيدنا الشيخ رضيالله عنه وبعظمه ويطلب منمه الدعاء الصالح وأجازه بقراءة ماثنتين من سورة الاخلاص في كل يوم وكذلك أجازه في العموم بجميع مروياته اجازتين احداهما بواسطة أخبه المتقدم والثانية بواسطة ثبيخه سبدي الهاشمي الحجوى رحمه الله التوفي عام خمسة عشر و ثلاثانة وألف والاجاز تان مثبتنان في طبقات سيدنا رضى الله عنه المسماة بالمجد الشامخ \* فيمن اجتمع بهم من أعيان الشيخسيدي أبي بكر بناني ، فراجعه ترمايسرك ببركة النبي المدناني صلى الله عليه وآله وسلم (توفى)هما الشيخ رضى الله عنه ليلة الجمعة الثامنة عشرة من ذي الحجة الحرام عام أحد عشر وثلاثماثة وألف (ومنهم) الشيخ الامام \* الفقيه العلامة الهمام « سيدي الجيلاني بن ابر اهيم حفظه الله ولازال بقيد الحياة وهو عالم خير دين فاضل شديد الشكيمة في دين الله « قال سيدنا رضي الله عنه » في طبقاته وجل قراءتنا كانت على هو لاء الاعلام الثلاثة المذكورين وإفارتهم ونظرة الاكابر الذين قرأنا عليهم واجتمعنا بهم حصلت ماحصلت فان السر فى النظرة ، وبها تنقطع التقولات الموجبة للندامة والحسرة ، كما قال عالم الحضرة ال الهامنامالك رضي الله عنه ليس العلم بكثرة الرواية وانما العلم نوريضعه الله في قاوب

كان بين أيديهم تلميذاخادما لا يعرف من بين الفقراء الا بعد التنبيه والتعريف» مُعَمَّلُ الكريم اللطيف ٥٠ ولا يتظاهر عليهم بابهة ولا انانية حسبماً هوشان غالب أولادالشايخ معمريدي والدهم الامن أخذ الله بيدهم وكان يرى أصغر تلاميذ والدر بالمين التي يرى بها والده رضي الله عنه (عكي) ان بعض المشايخ العارفين الله بعض أصحابه متى أدرك مقامك ياسيدى فقال له اذا ففارت أصغر أسماني بالعين التي تراني بها أي من كال التعظيم والاحترام والتوقير أكرمنا التماليظ الاوفر من هذا المشهد العزيز (وأول من أخذعنه منهم) صهر دوتلميذ والده العارف الرباني \* الولى الصمداني \* الصوفي الاعبد \* الزاهـد الارشد \* والاحوال الرمانية \* والاخلاق الحمدية \* أبوعبدالله سيدي الحاج محمد الخلطي المامل تقمناالله به (كان اماماجليلا) دينافاضلا جامعابين على الظاهر والباطن العاع طويل فيهما أماعلم الظاهر فكان مقنا للواجب عينا منه وأماعهم الباطن مكان فيه بحرا لاساحل له وكان يعجز الفحول عند المذا كرة حتى كانوا يقولون المتكنينا في مناقب شيخك سيدى أبي بكر البناني كونك تلميذ الدوكان رضى الله منه على قدم التجريد وليس المرقعة حتى لقي الله تمالي زاهدا في الدنيا قانعا باليسير امنها حسن الاخلاق التي علم امدار طريق الصوفية رضي الله عنهم وجملنا منهم متواضما لايأنف من مجالسة الدراويش ويرضى بالدون من المجلس ولايتظاهر لمبهة ولاانانية وهواول مجيز لسيدنا الشيخ رضي الله عنه بلبس الخرقة وغيرها الرباط وغيره من المشايخ الواصلين ، الى حضرة رب العالمين (وكان) له قدم من وظائف الطريق وكان اذا أجازه بشيء من ذلك يقول له انما كان عندنامن ميدناوالدك على سبيل الامانة لك رضى الله عنه وكان يلازم سيدنا جدا خلوة وجلوة ليلاونهارا ابانتر يبته ويسيره تسييرا عجيبا بلطافة وسياسة عجيبه وبسببه فعليك بطبقات سيد فاالشيخ رضي الله عنه (وقد كبر) سيدنا حفظه الله في حجرهم فتح على سيدنا في طريق أهل الله رضي الله عنهم وجعلنا منهم في الدنيا والآخرة

الصوفي الاكلمولاي المأمون الملوي والفقيه الاجل سيدي الغازي سباطة والفقيه سيدي عمر ملين وابن عمه سيدي العربي بن أحمد النسب والفقيه العالم سيدى الحاج محمدعاشور والأليه سيدى أحمد النادلى بن سيدى ابراهيم المتقدم وولدا خنه الفقيه النبيه سيدى العباس دنية والفقيه الخير سيدي محدسباطة صاحب الفتحال باني وغميرهم من الاكابر أشراف وعلماء وصلحاء حفظهم اللتجيما بمنه وكرمه (وجلهم) له اجازة بخط يده المباركة تفعنا الله بهم نسئله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بما به أكرمهم بجاه مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ( واني لارجو) من حضرة سيدنا ومولانا الاستاذ أن يجيزني خصوصا بما أجاز بدهؤلاء الاخوان لا كون من المنفرطين في سلكهم فعنل للك الدين مروانكنت است أهلا لذلك « ولا يمن يخوم حول تلك المسالك ، والمؤمل منه زاد الله في معناه أن ينيلني ماطلبت « ويسعفني بمارجوت وأملت « فالله يحفظنافيه ويبقى بركته بخير وعافية بجاهمو لانا رسول الله معليه والد الام الله الي غير ذلك من المشايخ الذين أخذواعنه وانتفعوابه رضي الله عنه (وأخذ)حفظه الله طريقة والده العلية \* التي هي الطريقة الشاذلية الدرقوية الدباغية \* عن مشايخ من أصحابه أعنى أصحاب والده القطب الرباني ، الولى الصمداني ، سيدنا بي بكر البناني ، رضى الله عنه وتفعنا به (وقد ترك) رضى الله عنه ورحمه بمدوفاته جماعة وافرة في كبير فيممرفة الله تعالي ومعرفة الطريق الموصلة اليه وان أردت بسط ترجمته وتراجم أصحابه لتمرف ماكانوا عليه من الجدد والاجتهاد في طاعة الله تعللي على حالة مرضية من كال الادب معهم والتوقير الكبيرهم وصنيرهم بحيث

المنات، آمين وهو الاءالمشايخ الشيلاتة أخذوا الطريقة عن شيخهم العارف الكبر «القطب الشهير » سيد ناومولانا أبي بكر البناني المتقدم الذكر رضي الله منه وهوعن شيخه الشريف الحسني مولاناعبدالواحد الدباغ الفاسي رضي الله منه وهوهن شيخه الشريف الحسني سيدناومولانا العربي الدرقوي رضي الله منه الى آخر الساسلة المنظومة في (التوسيلات العلية \* برجال الطائفة الشاذليــة الدرقوية) الىغير ذلك من المشايخ الذين أخل عنهم وأجازوه وانتفع بصحبتهم وشي الله عنهم و نفعنا بهم (واجتمع أيضا) يمدد كثير منهم على سبيل الترقية والتبرك والارضى الله عنه إجازات بطرق عديدة كالناصر ية والقادرية والتجانية والاحمدية لادريسية والرفاعية والباعلوية اليمنية والعيسوية وغيرها بفضل اللهوعطفة والمراسول المتماعليه والمسلام الله فروصفته رضى الله يع عنه مر بوع القامة معتدل الجسم أبيض اللون بياضا مشر بالمحمرة أسودالشعركت اللحيلة أقني الانف المعلى الخامين أدعم المينين عشى الحوينا وأماسير تهوأ حواله وأقواله وأفعاله رضى الله عنه فقد حاز نفعنا الله به من جميل الاخلاق، وجليل الاذواق ﴿ودقائق المارف » ورقائق الموارف، ماعز نظيره في غيره ، وقل مثيله في أبنا عصره » متحققاً بالحقيقة في جميع الاحوال « متوسما بالشريسة في الاقوال والافعال » محيث او عرضت جميع أقواله وأفعاله على الكتاب والسنة المحمدية « لوجـــدت الكل جليلة ودفيقة من شمائله شواهد مرضية « قدع الاء نور الجمال » وهيبة الجلال ، تلحظه الاعين بالتعظيم والاجلال ، من رآ ه بديهة هابه ارتاجمديا وضى الله عنه (دنتم) المكوف على حضرة الحق الامعول له الاعليه ، والااستنادمنه الااليه «لا يزيدفيه اقبال الخلق و تعظيمهم «ولا ينقص منه ادبارهم و تقصير هم» الشدة فنانه في حضرة الله (لا يتكلم) في غير حاجة ٥ واذا تكلم تكلم بكلام بين

بمنه وكرمه انهجواد كريم واليه ينتسب اذاسئل عن شيخه ولهذا الشيخ رسائل عجبية مذكور بعضها في طبقات سيد ناالشيخ رضي الله عنه (توفي) في صفر الخير عام اثنين و ثلاثماثة وألف والحمه الله رحمة واسعة (ومنهم) تلميذ والده ايضا الشيح الامام " القدوة الهمام " الصوفي الارشد " صاحب الاحوال الربانية (سيدي عبد الملام) ابن محمد فتحابناني رضي المعته كان اماماجليلا دائم الذكر والمكركامل الاستفراق فيشهو دعطمة الله تمالي ناصحا لعباد الله محرضا كل من اجتمع به على الانتساب الى جانب الله غائبا عن شهود المزية لنفسمه فارامن الدعوى مقتصرا من الدنياعلي ماتدعوا اليه الضرورة معتزلاعن الخلق لايخالط أحداالالضرورة فبقدرها (وقدأ جاز) سيدنا رضي القعنه باعطاء الطويق الشاذلية الدرقوية قدر المفظموعة داواعته القدوم الى حج بيت الله الحرام وزيارة حضرة نبينا عليه الصلاة والسلام وذلك سنة تسم أمررحمه اللقولده بكتابة ذلك خطالدهاب بصره اذذاك واجازته مثبتة في طبقات سيدنا حفظه الله(توفي)رحمه الله بعدظهر يوم الجعمة الثالث عشر من ذي الحجة الحرام علم سبعة عشر وثلاثماثة والف (ودفن) بزاوية شيخه سيدى الى بكر بتانى رضى الله عنه كالشخ قبله (ومنهم) للميذ والد، ايضاالشميح الامام \* الصوفي الهمام \* سيدى الحاج على الدكالي وحمه لله و تفعنا به آمين اصله من دكالة وكان اماما جليلا مشتغلابما يعنيه تاركا لمايعنيه صحيح القصد في حركاته وسكناته كامل الاستغراق في محبة شيخه متخليا عن الدنيا على بسلط التجريدمنها (ولماحانت وفاته)رضي الله عنه صارية كدعلي سادتنا الفقراء بشد اليد على طاعة الله واعتقاد سيدناالشيخ ومحبته وتعظيمه وتوقيره لله في الله (وترفى) بسلا عام ثمانية عشر وثلاثماثة والف جدد الله عليه سحائب الرحمات ، وأسكنه بمنه فسيح

والوارهم وغيبته عما يصدرمنهم وعمدمالنفانه الي ذلك (كثير الصبر) على الدوائب الوقتية والنوازل القهرية مع كال الرضي يحدذر من الطمع كثير اومن أمل غير الله آخذا بالحظ الاوفر من الفهم عن الله في جميع التجليات جـــلالا ومالا بسطاوقبضا شدة ورخاء (ويحض رضي الله على القناعة بمايسر الله والشكر على ذلك وعلى ترك التدبير والاختيار \* وساب الارادة للفاعل المختار \* والا كتفاء بالله اومن عظيم أخـ الاقه) نفعنا الله به أو اضـ مه للكبير والصـ غير ، الجارل والحقير \* يبدأ من لقيه بالسلام \* بطلاقة وجه وبشر وابتسام \* و بختار مَاكَةُ الْفُقْرَاءَ \* وَمَرَافَقَةُ الضَّعَفَاءَ \* وَ يَحْبُ الْمُسَاكِينَ وَبِكُرُ دَصَحِبَةُ الْاغْنِيَاءَ هُ من الماقالة راعنة (وكان رضي الله عنه في بدايته) على قدم كبر من الزهد والتخلي الما بالبسير من الدنيا الدنية « معرضاهما بنشوف اليه أقرانه وأبناء وقته من ايل المراتب الحسية \* كثير المجاهدة في سائر القربات ، تاركا للوقوف مع الموالد والشهوات و وكان يجلس على المصوروينام على ظهر الاهاب زاهدافي ملاوة رطويته \* وتقويا على طاعة الله وعبادته لاتأخيذه ني الله لومة لأنم ولا يالى بدن مدحه ولا بمن ذمه متجاببا جلباب الفاقة والافتقار « مو أثر اف جميم أحواله الذلة والاحتقار \* معتكفا في الزاوية ملازمالها آثاء الليل وأطراف النهار» وفيق الكريم الففارا وكامل الاحتياط فى تنظيم شعائر هاوأمورهامن تشطيب والظيف وغير ذلك م حسيماه وشور من اعاريق الجدسالك م حتى ربح بذلك الربح الخاص \* و نال ما ناله أ هل الخصوصية والاختصاص \* متعرضا الورد في قلك من الفضل المظيم « والتواب الجسيم « مبالغاجهد، في التحافظ والاعتناء بنفائس الاوقات ، ولا يرضي بها أن تمر فارغة ، شوبة بالغفلات ، وافارأي فقيرا متسامحاتي ذلك يزجره ويقويه ويقول الذذلك من علامات الشتات ه

فصل يفهمه كل من سمعه يأخملن يمجامع الأب الاحباب، وتنقادله الالباب \* ويتكلم معالفة راء على قدر أحوالهم ومقاماتهم ولابحب التخليط في للقام المؤدي الى المراء والجدال في الكلام ، ويكررةول الشيخ مولاي العربي الدرةوي رضى الله عنه من التقوي منابية الكلام للكلام (ولا يتكلف رضى الله عنه) في كالرمه تحسين عبارة \* ولا تنميق مذا كرة \* بل يتكام بحسب ماسمحله الوقت والزمان \* وكذااذا كان يولف كتاباأوغيره انمايصيريكنبكا ن ذلك محفوظا عنده وينهي عن النكلف في جميع الاشياء كالتكلف في المابوس والطعام وغير ذلك ويقول قال صلى الله عليه وسلم أنا وأتقياء أمتى برآء من النكاف والتصوف ترك التكلف (ولا بتقيد) بزي مخصوص ولا بهيئة مخصوصة يا كل ماوجد وللبس ماوجد ويقول الفقير قوته ماحضر ولباسه ماستر ولايتكلف في اللبوس الابقدرما يحفظ بهبشريته بحسب التيسير وربما يوشرالنياب الرفيعة في بعض الاحيان وغيرخفي انحال المعرفة ليس كحال الروع ولكل في لبسه وهيئته نية صالحة وقصد صحيح (كثير الصمت) دائم الفكر كثير الجولان والاعتبار طايق الوجه دائم البشر حسن الخلق مع عبادالله حسن المدارات سهل الملاقات لين الجانب ذاسكينة ووقار \* ومهابة وفخار حسن السياسة رفيقا بالضعيف معظما للشريف رحيما بالمبتدي حليماعفيفا صبورا رؤفا (وغيرخفي) ان هذه الاخلاق الكريمة ناشئةعن سمة علمصاحبها وبسط معرفته وكمال ولايته (كثير المواساة) والانفاق في بيل الله لايدخرشيثا بحراواسعا في السخاء والجود يسمح في حقه ويمطيه لغيره كثير الصدقة لايرد سائلا وقاصدا بفضل الله (سريم الرضي) لايغضب لنفسه ولا ينتصر لهاويكفي في مناقبه رضي الله عنه ذكره حساده وأعداءه الذين يكرهونه ويوذونه فيجملة المشايخ الذين اجتمع بهم وتبرك وتعظيمهم

اللا السلام (ومنها)خلاصة الوفاء في مقدمة فتح الشفا « و تحفة الاحباب فيمن الم ف المهد بالامر الدجاب « ويسمى أيضا طالع السعد « فيمن تكلم في المهد « والمالة ، في بعض ما يتعلق أسماء الله والنصيحة الوافية الكافية الاهل المارينة الشاذلية الدرقوية الدباغية البنانيه ه وسائر طوائف أهمل الله في المملة لا الامية «وهذه التآليف الثلاثة لازالت لم تكمل ومنها تعليق على جامع الشيخ المال وشرحه للشبخ التاودي رضي الله عنهما وتعليق آخر على اختصار المواهب الاوالا لم يكممالا ومنهارساتله العظيمة الشان ، التي يكتبها لحضر ات الاخوان، مسبوقاتم الازمان \* الىغـ مرذلك من التقابيد والتصانيف تفعنا الله واياه بها و والمعنا أفضل الجزاء وأكل مرادنا ومراده انه كويم منان ﴿ ويكفينا في وطوحاته الربانية ، واملاته الحديثية ، فتجدمجالسه رضي الله ونسه مشعونة المارف والفوائد والاشارات ، والغوص في بحور المعاني مع الاتيان بواضح العبارات الموذكر مشايخه وحكمهم ومكاوقهم وأسرازهم وضيالاتمعنهم بدون كالمة ولامعاناة مشيقة وكثرة مطالعة بلكثيرا مايستغرق الوقت في مقابلة الاخوان ومجالستهم واعطائهم مايليق بذلك من آداب الوقت وغير ذلك فأذا وسالوقت الدرس خرجاليه يدون مطالمة أصلاو بظهرمنه حينئذفي مجلسه ما بهر العقول \* بفضل الله وعطفة النبي الرسول \* صلى الله عليه و-لم وبركه منايخه الفحول (وقدحضر) درسه أناس من أكابر ساداتنا أهل فاس وغيرهم وحكمواوشهدوا بان هذاشيء عزيز في الوقت جداوالمنة لله ولر .. وله صلى الله ا الله و الم (ومدحه) أكابر وعلماء بقصائدوأشمار « تنبيء بسر ماذكرتا. إيقفرل الله ومددالني المختاره والأردت الوقوف على شيءمن ذاك مع زيادة

وعدم الذوق في جميم الحالات (ويحض بهي الله عنه) اخوانه وتلاميذه على الصدق والاخلاص في الرحم الاعمال ويقول قليل الاعمال يكفي مع الصدق معالله تمالي وصفاءالباطن ويحضعلي المحافظة على الطهارة والوظبة عليها ويقول الوضوء سلاح المؤمن وبحض على مراعاة الاداب في ذلك وخصوصا آداب دخول الخلاء ويحض على التحافظ على ركعتي الوضوء والاستعداد للصلاة وايقاعهافي وقتها وينهي عن اخراجها عن وقتها ويدل على الحضور والخشوع فها والمحافظة على آ دابها الظاهرة والباطنة شديد الاعتناء بالقيام بورد الليل الذي هوأعظم مطالب الاخياره المقريين الاحرار (دائم) الرغبة في التلاوة والاستغفاره وذكر الله تمالي في السر والجهاره مواظباعلي ذلك ويحض المقراء على الاعتناء باحياء ما تيسر من الليل ابتناء رضي الكريم النفار \* ويحرضهم على ايقاع مدالاة المحالة على الله عنه به المارية ومعارفه وم الصبح في وقتهامو زعائهاره على أنواع من الطاعات » معمر ا أوقاته بماشرعـ ١ اللهور سوله في الآيات البينات هوله أحسن الله اليه يجه تآليف جيد نمفيدة نافعة ا (منها) هذا المولد المبارك، الذي في فضاله لا يشارك (ومنها) تحفة أهل الفتو حات والاذواق، في اتخاذالسبحة وجعلهافي الاعناق « وبعض الآ داب اللائقة : بالمكرمين بصحبة أهل حضرة الاطلاق وقدطبع أيضابمصر بغاية التصحيح والاتفان (ومنها) طبقاته الجامعة المشتمل عليها الفتح الرباني المدماة بالمجد الشامخ ٥ فيمن اجتمع بهم من أعيان المشايخ (ومنها) تحفة الاصفياء عني بيان معنى القول بمصمة الانبياء (ومنها) اتحاف أهل المناية الربانية عد في اتحاد طرق أهل الله وان تعددت مظاهرها الحقائية « وبعض فضائل الشاذلية الدباغية البنانية «ذوى الهمم المالية والاحوال الورانية ٥ وهذه النا أيف قد كلت بحمد الله وستطبع ان شاء الله تعالى في هذه الايام ويعم نفعها الخاص والعام = بفضل

المرضية \* وأخلاقه ومناقبه وما ثره السنية السنية \* بمزوجة بمايناسبهامن وا المذاكرات و وبعضدها من الاستشهادات الواضحات فراجعه تنل ما يقربك والم الى الله في جميع الحالات \* ببركة سيدالسادات صلى الله عليه وآله وسلم في الماضي اله السلم الينتفع بوجو د الممدوح ويغتنم بركته مادام بقيــد الحياة \* ويوقره والآت عجزي الله مؤلفه خيراع وجعله من الآمنين دنياوأ خرى ﴿وعناانتهي ﴾ [ ماقصدناه في هذه البرجمة على سبيل الاختصار، والحمدللة أولا وآخرا وظاهر وباعنا في السروالجهار \* (اللهم) فيضلك استعمات وأنت أعنت وأنتوفقت وأنتأفدوت وأنت على كلشيء قمدير (اللهم) أقسم لنامن خشيتك مايحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن الية لين ما تهون علينا الميكا المين عقا لله عنه لماحضرت ختم المولد الشريف مع النقيم العلامة والشيخ مصائب الدنيا (اللهم) متعنايا حاعنا وأبصارنا وقوتنا مأحييتنا والجعله الرارث (اللهم) متعنايا حاعنا وأبصارنا وقوتنا مأحييتنا والجعله الرارث مناواجعل ثارتاعلي من ظلمنا وانصرناعلي من عادانا ولانجعل مصيبتنا في ديننا ولانجعل الدنياأ كبرهمنا ولامباخ علينا ولاتساط علينامن لا يرهنا بحق مولانا معسل ليحظ كبيرمن السرور (تحركت القريحة )صبيحة الميدلانث اء عذه رسول الله صلى الله عليه وسلم (وفرغ)من كتابته يوم الاربعاء فاتح جمادى الثانية عام ثلاثة وعشرين وثلاثما لة والف

وللفقية الكاتب الاجل « العالم الاديب الامثل «الشريف الجليل « البركة الاصيل؛ أبني العباس سيدي أحمد بن محمد الزعيمي الرباطي في مدح جناب سيدناالشيخ نفعناالله به (وكان)قدحضرعنده في زاويته عمرهاالله بدوام ذكره ختم المولدالشريف « وموسمه المنيف » الذي يمـمله على عادته رضي الله عنه ايــلة مولده صلى الله عليه وآله وسلم خصوصاوفي كل يوم اثنين على الدوام عموما (كما انه) كان تبل حضر عنده أيضافي الزاوية المذكورة عدة دروس له واغتنم تخمرته المباركة لفحات ربائية ٥ وأونات خيرية ٥ ومواهب اختصاصية \* وفوالرَّ سنية

البيان فعليك بالفتح الرباني فقدأتي فيه بنبذة شافية من أحواله وأقواله وأفعال مما المسام المواقع الجيماللممل بمقتضاها هوجزى المادح عنا وعن الاحباب المناعيرا عذوالتصيحة العظمي اذلا يخفى انأعظم الاسباب فىمدح المل الله رضي الله عنهم واظهار فضائلهم ومن اياهم ومناقبهم هو نصبحة مه في الرالحالات، في الظاهر والباطن في الماضي والآت \* في الحياة الاطفال الى رحمة الله عالم الطويات (وقد) تقرر عند الا كابر الفحول ه ان أهل الله ومحبتهم واحتر امهم تو قبر لله والرسول «ومحبة لهم واحتر ام ايم وما والمراللة وبه أصول وبه أحول وونصها بمقدمتها وخانسها كالحديد وحده المواهب سيدى وفتح الله بناني كالجقي المولى فضله نفعا للناصي والداني مات في مدح الشيخ المذكور نفع الله به ورئيتها على حروف ما نصه

﴿ البحر سيدي فتح الله بناني ﴾

انشئت ان تعطى فتح الله الله السلاك سبيل الشيخ فتح الله له في الممارف والملوم تجارة ۞ أرباحـــا نور وفتح الله بحرتلاطم موجه بحقائق الـــمرفان مــــجورا بفتح اللة حبر العلوم ممهد المثلى التي \* قــد شــاد والده بفتح الله رحب الجناب وباذل البشر الذي ه حو خلقه أبدا بفت حاللة سر نحوجي حماه سيراصادقا ٥ تظفر بكل مني بفتح الله

والجديد والمالين كتبه فالمال عدرون النبوي الانورام الانتخار بارب صل على الذي وآله ه والصحب طرا أهل فتم الله المن من كل ماكتاره \* ورفات في مرزيتم الله نامياك من قرمانل مجلده و قدما وواد ساية مالة illain dale Klali Constitution line of أبدر بفتاح المدادة والذي ي يأتيك بالبدري وفتعوالة (The list (Intion the list of the state of t على استه الول يدم باالورى « و يدمد على الاند اد يتم الم ではいかのからからから かんから The land Virtle leco o contained in the Chi of the second of the secon in the the telecto a till-clan it in the خوض الم يمان كل ورال " وررال اذواقا بند مراله بكنيك أن المرن ه ارت، وكذاك فد مالة مس الريدمن الارادة عظفه « فبعظف يرقى لتسح الله داعي الميرات أرباب الهديء هم له :- وا بقيرالة يدنيك سر متياله أو حاله ٥ من حدر والول بما

A de Des

۲۹ ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم محبة آل بيته عليه السلام وذكر
 بعض ماورد فى ذلك

۳۳ ومنعلامات محبته صلى الله عليه وسلم محبة ساداتناالعلماء الحاملين لرابا شريعته صلى الله عليه وسلم وذكر بعض ماوردفى ذلك

۳۷ ومن علامات محبته صلّي الله عليه وسلم محبة ساداتنا مشايخ الطريق وذكر بعض ماورد فى ذلك

۱۵ ومن علامات محبته صلى الله عليه و سلم طاعة السلطان الاعظم و سائر ولات
 الامر بعده صلى الله عليه و سلم و ذكر بعض ما و رد فى ذلك

ومن علامات محبته صلى الله عليه وسالم محبة القرآن العظم الذي أتى الله وهدى به واهتدي وذكر بعض ماور دفى ذلك

۸۵ ومن علامات محبته صلى الله عاليه وسلم حجة سنته وقراءة أحاديثه ومولده
 الشريف صلى الله عليه وسلم وذكر بعض ما يتعلق بذلك

 ۹۶ مبحث أول ماخلق الله نور النبي صلى الله عليه وسلم وان سائر الموجودات خلقت منه

۸۶ مبحث ان مدد كل الموجودات من بحركرم سبد السادات فى الظاهر
 والباطن بفضل عالم الخفيات

٥٠ مبحث أن الله تمالى لم بخلق خلقاأ حب اليه من هذه الامة ولا أحب اليه من نبيها صلى الله عليه وسلم وذكر بمض ماورد فى ذلك

٧٧ مبحث حمل سيدنا آ دم عليه الصلاة والسلام لنوره صلى الله عليه وسلم وتنقله الى ذريته الكرام حتى وصل الى أبيه سيدناعبد الله رفيع القدر والمقام وذكر

منس ماوردني ذلك

من أسبه الشريف صلى الله عليه وسلم من قبل أبيه ومن قبل أمه رضى الله
 من ما و نفعنا بهما

٨٨ ووحث طرارة أسبه الشريف صلى الله عليه وسلم وآله

١ مبحث اسلاماً بويه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهما

محث رد الله تعالى كيد أبرهة الفيل في نحرد لماقصد البيت الحرام بسوء ورجوعه خاسئا ببركة نوره صلى الله عليه وسلم و تزوج سيد ناعبدالله أب الني سلى الله عليه وسلم بمولاتنا آمنة بنت وهب أمه عليه الصلاة والسلام من المجانب وطهر لوضعه من الغرائب المنبئة عن كال فضل سيدا لحبائب من العجائب وظهر لوضعه من الغرائب المنبئة عن كال فضل سيدا لحبائب المنابئة وسلم شهر ان توفى والده سيدنا عبد الله الله عنه وأرضاه

١١١ مبحث ولادته صلي الله عليه وسلم التي عظمت بهاالنعمة علي كل من تأخر أو تقدم

١١٦ محل القيام تعظيما وفرحا بظهو رطلعة سيدالانام

۱۷۱ ف كرماراً ته أم النبي صلى الله عليه وسلم عند وضعه من المجائب وسمعته من الفرائب تعظيما لسيد الحبائب

۱۲۱ ولد سلي الله عليه وسلم نظيفا ما به قذى ولا قدر و اشر اق الارض عند ولادته
 وتدلى النجوم اليه فرحا برؤياه و مجادته

١٧٨ بعض فضائل الشام المبارك

(4)

﴿ مُودَّتِهِ وَحَبِّهِ \* وَ تَجْعَلُنَا بِهِامِنَ كُمَّلَ طَائِفَتِهِ النَّاجِيةِ وَحَرْبِهِ \* آمين ﴾ ﴿ الْحَدِيثِهِ ﴾ الذي شَرُّفَ الكُونَ بِولادَةِ خَـيْرِ الأَنَامِ \* وَأَكْمَلَ أسرام اللهُور طَلَعَةِ سَيِّدِ الرُّسْلِ الْكِرِّامْ \* وَافْتَتَحَ الْوُجُودَ بِالنُّورِ الْباهِرِ المعدى « وأنار طلعته بأسرار الجناب العاطر المُحَمَّدي \* واختار أمَّته ل سابق أزَّله ه وَجَمَلَهَا خَيْرَ أَمَّةٍ أُخْرِجَتْ للنَّاسِ \* فَحَقَّ لَهَا بِذَلكَ الْعُكُوفُ ال المدامة حضرته « التي من احتمى بها أمن من كلّ باس ﴿ وَالصلاةُ السلام ﴾ الأتمان الأكملان على الفاتح المفتاح » الوالد للأزواح والبادئ بالافرّاح \* منبع الأسرّارومَعدِن الجُودِ وَالسَّماح \* مَن بخدمة الأوفع تنضى الأوطار وتنال الأزباح "سيدناوسندناو مولانا (محمد) النَّالَ الْكَامِلِ وَالنُّورِ الْوَصَاحِ \* وَعَلَى آلِهِ وَأَصَحَابِهِ وَكُلُّ مِنْ وَالْأَهُ الكريم الفتاح ﴿ صلاةً ﴾ عبد مفلس من أعمال الفلاح \* لا ذبحماهُ الكارحينية المنيع فاستراح شعر

كم فقير بلحظة منك أضحي ﴿ عَن جَدِيعِ الْوَرَى لَهُ اسْتَغَنّا ﴾ ﴿ زَيْنِ اللَّهُمُ طُوَاهِرَ نَا وَ بَوَاطِننا بَا نَوَارِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى ﴾ ﴿ خَيْرَ مَنْ طَابَ بِهِ الْإِفْتِتَاحُ وَتَعَطَّر يَطِيبِ الثَّنَاءُ عَلَيْهِ الْمَجْلِسُ ﴾ ﴿ وَلَدْ بِهِ اللَّا خَتِتَامُ \* سَيَدِنا وَسَنْدِنا وَمَوْلًا نَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ ﴾ ﴿ وَلَدْ بِهِ اللَّا خَتِتَامُ \* سَيَدِنا وَسَنْدِنا وَمَوْلًا نَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ ﴾ ﴿ وَلَدْ بِهِ اللَّهُمُ صَلَّ ﴾ ﴿ وَسَلَّم وَلُودٍ وَنَاجِ الرُّسْلِ الكرامِ \*اللَّهُمُ صَلَّ ﴾ ﴿ وَسَلَّم وَبُودٍ وَنَاجِ الرُّسْلِ الكرامِ \*اللَّهُمُ صَلَّ ﴾ ﴿ وَسَلَّم وَبُودٍ وَنَاجِ الرُّسْلِ الكرامِ \*اللَّهُمُ صَلَّ ﴾ ﴿ وَسَلَّم وَبُودٍ وَنَاجِ الرُّسْلِ الكرامِ \*اللَّهُمُ صَلَّ ﴾ ﴿ وَسَلَّم وَبُودٍ وَالْحَلَّمُ اللَّهُ النَّاجِيةِ وَحَرْ بِهِ \*آمِينَ ﴾ ﴿ وَسَلَّم وَبُودٍ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ النَّاجِيةِ وَحَرْ بِهِ \*آمِينَ ﴾ ﴿ وَمَلَّا إِمَا مَنْ كُمّلِ طَائِفَتِهِ النَّاجِيةِ وَحَرْ بِهِ \*آمِينَ ﴾ ﴿ وَمَلَّا إِمَا مَنْ كُمّلِ طَائِفَتِهِ النَّاجِيةِ وَحَرْ بِهِ \*آمِينَ ﴾ ﴿ وَمَنْ الْمُعْتَعِلَا أَنْ اللَّهُ وَمَا مِنْ الْمُولِ الْمُؤْلِقُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِّي اللَّهُ مِنْ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْم



﴿ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْجَهِيْدُ الْهُمَامُ قُدُوتُهُ الْمُحْقَقِينَ وَتَخَفَّهُ ﴾ ﴿ الْمُلَمَاءُ الْعَامِلِينَ الْهَائِمُ فَى مَحَبَّةٍ سَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ ﴾ ﴿ الْمُلَمَاءُ اللهِ أَنْ اللهِ بَنُ سَيِّدِياً بِي بَكُو ﴾ ﴿ الْمَارِفُ الرُّ بَانِي (سَيِّدُنَا الشَّيْخُ فَتَحُ اللهِ بَنُ سَيِّدِياً بِي بَكُو ﴾ ﴿ الْمَارِفُ الرُّ الْبَنَّانِي)رَضَى اللهُ عنهُ وَنَفَمَنَا إِلَهِ ﴾

﴿ زَينِ اللَّهُمُ طَوَاهِرِ نَا وَبُواطِنَنَا بِأُ نُوارِ الصَّلَاةِ والسَّلاَ مِ عَلَى ﴾ ﴿ خَيْرِ مِنْ طَابَ بِهِ الإِفْتِيَاحُ وَتَعَطَّرَ بِطَيبِ الثَّنَاء عَلَيْهِ الْمَجْلِسُ ﴾ ﴿ وَلَذَ بِهِ الاِخْتِيَامُ ﴾ سَيِّدِنا و سَنَدِنا وَمُولًا نَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ ﴾ ﴿ وَلَذَ بِهِ الاِخْتِيَامُ ﴾ سَيِّدِنا و سَنَدِنا وَمُولًا نَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ ﴾ ﴿ مَوْجُودٍ وَأَكْمَلَ مَوْلُودٍ و تَاجِ الرُّسْلِ الكَرَامِ اللَّهُمُ صَلَّ ﴾ ﴿ وَسَلَّمْ وَبَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ﴿ صَلاّةً تَعْرِفُنَا مِ اللَّهُمُ صَلَّ ﴾ ﴿ وَسَلَّمْ وَبَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ﴿ صَلَّاةً تَعْرِفُنَا بِيا فَي بَحْرٍ ﴾

الما الكرياه كلما دَخَلَ عَلَيْها رَكَرِيَّاهِ الْمِحْرَابِ وَجَدَعِنْدَها وِزُقاً قالَ اللهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشاه بِغَيْرِ حَسَابٍ \* اللهُ إِنَّ اللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاه بِغَيْرِ حَسَابٍ \* الله اللهُ اللهُ مَنْ أَمَّلُ حَوْلًا قَنْطُ مَنْ رَجَا رَبًّا رَوُّفًا عَفُو الرَّحِيمًا \* وَالْكَرِيمُ اللهُ الله

ان مَن لاَ يَخْيِبُ مَن قَصَدُهُ ﴿ مَن قَصَدَ اللهَ صَادِقًا وَجَدَهُ الْمُسَالِ الْخَلْقَ بَسْطُ نِمِعَتِهِ ﴿ كُلُّ الْىَ فَضَلِهِ يَهُـدُهُ يَدَهُ ﴿ المَدَدَ المَدَدَ المَدَدَ المَدَدَ المَدَدَ ﴾

الم الرّ فد الذي غَمَرَ الْمُوَالِمَ بِنِعَيْهِ وَ نَوَابِي بَرَ كَاتِهِ الْمُ أَرْجُو فَبُولَهُ وَقَبُولِ \* مَعْضَ فَصَلُ وَلَنْ يَغْيِبِ الرَّجَاءِ الْمُ مُمُنِّ وَفَى سَنَاكُ فَالْهُورِي \* غَيْرًا مُسْتَغْرَبِ لاَّ تِي هَبَاء - هم و سميته الله مَنْ خَلْقَ الله هما عمل و سميته الله مَنْ مَنْ الله هما ما فقاح الله م في موالد خَيْر خَلْق الله هما

( صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلهِ وَسلَّمَ مَادَامَ مُلكُ الله )

جَمَلَهُ اللهُ خَالَصًا لُوَجَهِ الكَرِيمُ ﴿ وَتَفَعَ بِهِ النَّفْعَ الْمَدِيمُ ﴿ كُلُّ مَنَ اللَّهُ أَوْ قَرَأَهُ أُونِسَمِهُ أُونِسَعَي فِي تَحْصِيلِ شَيْءُ مِنْـلَهُ بِقَلْبِ سَلِيمُ \* إِنَّهُ

والا حليم \* آمين

﴿ زَيْنِ اللَّهُمُ طَوَاهِرَ نَا وَبُواطِنَنَا بَأَنُوارِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ \* عَلَى ﴾ ﴿ خَيْرُ مِنْ طَابَ بِهِ الإِفْتِنَاحُ وَتَعَطَّرُ يَطِيبِ الثَّنَاء الْمَجْلِسُ ﴾ ﴿ وَلَذَ بِهِ الإِخْتِنَامُ \* سَيْدِنَا وَسَنَدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدُ أَفْضَل ﴾ ﴿ وَلَذَ بِهِ الإِخْتِنَامُ \* سَيْدِنَا وَسَنَدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدُ أَفْضَل ﴾ ﴿ وَلَذَ بِهِ الإَخْتَنَامُ \* سَيْدِنَا وَسَنَدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدُ أَفْضَل ﴾ ﴿ وَالْجَارِ وَالْجَالِمُ اللَّهُمُ صَلْ ﴾ ﴿ مَوْجُودٍ وَأَكْمَلُ مَوْلُودٍ وَالْجِ الرُّسْلُ الْكَرِيّامِ \* اللَّهُمُ صَلْ ﴾

افتطفته من كُتُ السادات الأحباب المؤلّفة في هذا الموضوع المفرّ لله في هذا الموضوع المفرّ بعض زيادات لها به مناسبة المفرّ بعض زيادات لها به مناسبة بإجماع ذوى الألباب « دَعَت إليها ضَرُورَةُ الْوَقْتِ وَمَاعَلَيْهِ أَهَالُهُ وَفَقَنَا اللهُ وَإِيّاهُمُ لِينَافِيهِ رَضَاهُ إِنّهُ كُرِيمَ وَهَابٍ ﴿ فَصَدْتُ بِهِ ﴾ خادمة الجناب الله وإيّاهُم لينافيه رضاه إنّه كريم وهاب ﴿ فَصَدْتُ بِهِ ﴾ خادمة الجناب الأعظم « والرسم و المناف والكناف المنظلسم والرسم والرسم و المناف والكناف المنظلسم والرسم و المناف والمناف والمنافق والمناف والمنافق وال

واذاماً الجناب كان عظيماً \* مُدَّمِنهُ لِخَادِمِيهِ لِوَا الْحَالِ الْعَالَمُ الْعَقْلَمَا الْحَالَ الْعَقْلَما وَ اذَا عَظَمَتُ سِيادَةُ مُتَّبِلُو ﴿ عَ الْجَلِّ الْبَاعَةُ الْمُعْلَما اللّهِ بِوساعَةِ الْمُلَاذِ اللّهُ فَخَمِ \* سَيدَمَن الْخُر أَوْ التَّمَرُ صَلِيهِ لِنَهُ عَلَيهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ إِنَّ الرَيكُمُ فَ اللّهُ عَلَيهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ إِنَّ الرَيكُمُ فَلَا اللّهُ عَلَيهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ إِنَّ الرَيكُمُ فَلْ اللّهُ عَلَيهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ إِنَّ الرَيكُمُ فَلَا اللّهُ ا

حاشاهُ أَنْ يَحْرِمُ الرَّاجِي مَكَارِمَهُ ﴿ أُوْرِرْجِعَ الْجَارُمِنَهُ غَيْرَمُحَةً مَ والْمَرْجُو مِنْهُ سَبْحَانَهُ وَتَمَالَى أَنْ يَكُسُوهُ حَلَّةَ الْفَبُولِ ﴿ فَى الْحَضَرَاتِ الْحَقِيَّةِ وَالْخَلْقِيَّةِ بِجَاهِ النَّبِيِّ الرَّسُولِ ﴿ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ وَسَلَّمَ مَاتَلَى ال فَوْلَ اللهُ تَعَالَى فَى مُحَكِّمَ الْكَيَّابِ ﴿ فَتَقَبِّلُهَا رَبُّا يَتَبُولَ حَسَنَ وَأَنْبَتَهَا أَبَاتًا حَسَا

﴿ وَالَّذِيهِ الْا خَتِتَامُ \* سَيَّدِنَا وَسَنْدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ ﴾ ﴿ مُوجُودٍ وَأَكْمَلَ مُولُودٍ وَتَاجِ الرُّسُلُ الكِرَامِ \* اللَّهُمُّ صَلَّ ﴾ ﴿ وَ سَلَّمَ وَ بَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ﴿ صَلَّاةً تُمْرَقُنَا بِهِا فَي بَحْرٍ ﴾ ﴿ و د يه و حبيه ، و تجعلنا بهامن كمل طائفته النّاجية و حز به ، آمين » « (والمحبية صلى الله عليه وسلم علامات ) «و دلا إل و اضحات (منها) و هو االا فتداء به « و استعمال سنته « وسلوك طريقته » و الا هتداء بهذيه الله و الوُ قُوفُ على ماحدهُ لنامن شريعته \* قال الله تعالى (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ الله فَاتَّبِعُونِي يُحْدِيدُمُ الله) وقالَ عليه الصلاةُ والسَّلامُ مَن أَحْيَاسُدَّتِي المنافعين عبني كان معي في الجنة ﴿ (وَ قَالَ الْحَاسِينُ) وَصَي اللَّهُ عَنْهُ عَلاَمَةُ المدينة عَزُوْجِلُ إِنَّمِاعُ مَرْضَاةِ اللهِ وَالتَّمَسَكُ بِسُنَن رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ و الم الوقال أبوا سُعاق الرُّ قي رضي الله عنه علامةُ مَحَبَّة الله إيثارُ طَاعته \*

﴿ ذِينَ اللَّهُمُّ ظُوًّا هِرَ لَا وَ بِوَاطِنْنَا بِأُنْوَارِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ \*عَلَى ﴾ ﴿ عَبْرَ مَنْ طَابَ مِهِ اللهِ فَتِنَاحُ وَتَعَطَّرَ بِطِيبِ الثَّنَاءُ عَلَيْهِ الْمُجَلِّسُ ﴾ ﴿ وَالَّهُ بِهِ الْإِخْتِيَامُ \* سَيِّدِنَا وَسَنَدِنَا وَمَوْلاً نَا مُحَمَّدُ أَفْضَلَ ﴾ ﴿ مُوجُودٍ وَأَكُمْلِ مَوْلُودٍ وَتَاجِ الرُّسْلِ الْكِيرَامِ \* اللَّهُمُّ صَلَّ ﴾ ﴿ وَسَلَّمُ وَ بَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ﴿ صَلَّاةً نُمْرَ قُنَابِهَا فِي آخِرُ ﴾ ﴿ وَ دُتِهِ وَ حَبِّهِ \* وَ آجِمَلُنَا بِهَا مِنْ كُمْلِ طَائِفَتِهِ النَّاجِيةِ وَحِزْ بِهِ هِ آمين ﴾ « (و من علامات محبته صلى الله عليه وسلم) «أن يرضى مدّعيما بما شرعة لا الله في نفسيه حرَّ جَامِمًا قَضَى ﴿ قَالَ اللَّهُ تَمَالَى (فَلاُورَ بَاكَ لا يُؤْمِنُونَ

جَسِدَهُ على النَّارِ (وروى) أنَّامِرأَةً مِنَ الأنْصارِ قُتُـلَ أَبُوهَا وَأَخُوهَا وَزَوْجُهُ يَوْمَ أَحَدٍ مَعَ رَسُولُ اللهِ صِلَّى الله عليه و سَلَّمَ فَقَالَتْ مَافَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عليه وَسلم قالُواخَبْرًا هُوَ بِحَمْدِاللَّهِ كَمَا تُحْبَيْنَ فَقَالَتْ أَرُونِيهِ حَتَّى أَنْظُرَ الَّذِهِ فَلمَّ رَأْتُهُ قَالَتَ كُلُّ مُصِيبَةٍ بِمُدَّكَ جَلَلُ أَيْ صَغِيرَةٌ (وقال) مَوْلا نَاعَلَيُّ بِنَ بِي طالب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحَبِّ إِلَيْنَامِنُ أَمُو النَّاوَأُولا دِلا و آبائناً و أمَّانِناً وَمن الماء البارد على الظَّمَا (وروى) أَنَّ رَجَلًا مِنَ الأَنْصاراُ نَي النَّبِيِّ صلى اللهُ عليهِ وَسَـلُمْ فَقَالَ وَاللَّهِ بِارْسُولَ اللَّهُ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَى مِنْ نَفْسِي ومالى وولدي وأهلى وأولاأني آتيك فأراك لرأيت أنأ موت وبكي الإنصاري فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بكاك قال بكيت أن ذكرت ألك استموتُ و نموتُ ف أفر فم مع النبيين و نكونُ أحن إِنْ د خلماالجنه دُونك فَأَنْزُلَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولُنِّكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن النبيين والصَّدّ يقين و الشُّهُدَاء والصَّالِحينَ و حسنَ أوليك رفيقًا (وَبالجُملة) قاد ما كالله صلى الله عليه وساير و آله حياة للقلب بالخواني الأبمحبة الله تعالى ومَحْبَة مُؤلانا رَسُول الله صلى اللهُ عليه وَ سَلَّمْ وَلَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْمَحْبِينَ الَّذِينَ قَرَّتْ أَعَيْنَهُمْ بِحَبِيبِهِمْ وسكنت تُمُوسُهم إِلَيْهِ \* وَاطْمَأْنَتْ قُلُوبُهُمْ بِهِ \* وَاسْتَأْنَسُو ابْقُرْ بِهِ \* وَتَنَعَّمُوا بمحبته ه فقي القلب طاقة لايسدُها الأمحبة الله ورَسوله ﴿ وَمَن لَمْ يَظْفُرُ بِذَلِكَ فَحَيَاتُهُ كُلُّهَا هُمُومٌ وَعُمُومٌ وَ اللَّهُ وَحَسَرَاتُ (اللَّهُمُّ)أَ كُرِمنا بِكَمَال محبِّتك وَمحبَّة رَسُولكَ سَيِّدنا وَمَوْلانامحمدُ صلَّى اللَّهُ عليه وَاللَّه وَسلمْ ﴿ زَيْنِ اللَّهِمُ ظُواهِرَ نَا وَبُواطِنَنَا بِأَنُوارِ الصَّلاةِ وَالسَّلامِ عَلَى ﴾ ﴿ خَيْرِ مَنْ طَابَ بِهِ الا فتناخِ وتعطر بطيب الثناء عليه المجلسُ ﴾

وا كُلُّ موالود وتاج الرُّسل الْكِرَّامِ اللَّهُمُّ صَلَّ وَسَلَّم وَ اللَّهُ ﴿ عَلَيْهُ وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبُهِ ﴿ صَلَّاةً تَفْرَقُنَا إِبَافَى بَحْرِمُوَ دَّنَّهِ وَحُبِّهِ ﴾ ﴿ وَ اَجْمَلُنَا بِهَا مِنْ كُمْلِ طَائِفَتِهِ النَّاجِيَةِ وَحَزِّبِهِ ﴿ آمَينَ ﴾ «(ومِنْ عَلاَمَاتُ مَحَبُّتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) «النَّسَلِّي عَنِ الْمَصَائِبِ \* الحب يَجِدُ فِي الْدَةِ الْمَحَبَّةِ مَا يُنْسِيهِ إِصَابَةً كُلِّ صَائِبٍ \* لِأَنَّ لَذَةَ الظَّفَر المُسُودِ \* تُذْهِبُ مَرَ ارَّةَ الْوَجَعِ بِإِجْمَاعِ كُلِّ فَرِي نَظَرِ مُحْمُودٍ \* يَحَيْثُ وِلا مِنْ مَسِّ الْمُصَائِبِ ما يَجِدُهُ غَيْرُهُ \* حَتَّى كَأَنَّهُ قَدِ اكْتَسَى طَبِيعَةً ثَانَيَةً لَ طَبِيعَةَ الْخَلْقِ الْأَوَّلِ وَيَكَثَّرُ بِذَلِكَ حَمَدُهُ وَشَكَرُهُ \* بَلَ يَقْوَى سَلْطَانُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنَ النَّو اوْلِ الْقَهْرِ أَنَّهُ عَظْمَ مِنَ التَّذَاذِ الْخَلِّي بِحُظُوفِهِ و اله المرديَّة ﴿ حَفظْنَا اللهُ مِنْ كُلِّ قاطع عَنْهُ بِجَاهِ خَيْرِ الْجِيةِ ﴿ زَينِ اللَّهِمُ ۚ ظُوَاهِرَ نَا وَإِوَ اطْفَنَا بِأَنْوَارِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ ﴿ عَلَى ﴾ الكان من طاب به الإفتتاح وتعطر بطيب الثناء عليه المجاس ﴾ ﴿ وَلَذَّ بِهِ الْا خَتِتَامُ هُ سَيِدِنَا وَسَنْدِنَا وَمُولَانًا مُحْمَدُ أَفْضَل ﴾ ﴿ مُوْجُودٍ وَأَكُمُلَ مُوْلُودٍ وَتَاجِ الرُّسْلُ الْكِيرَامِ \* اللَّهُمُّ صَلَّ ﴾ ﴿ وَسَلَّمْ وَ بِارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلَهِ وَصَحْبُهِ ٥٠ صَلَّاةً تُفْرِقُنَا بِهَافَى بَحْرَ ﴾ ومو دته و حبيه ، و تجملنا بهامن كمل طائفته الناجية وحزبه ، آمين ، « (و من علامات محبته صلى الله عليه وسلم ) \* كَثْرَةُ ذَكُرُهِ وَالإِسْتَعَالَ ماحه والصَّلاَة والسُّلام عَلَيْهِ صلى اللهُ عليه وَسلم وَآلَه \* فَانَّ مَنْ أُحَبَّ ١١ كَثْرَ مِنْ ذِكْرِهِ \* وَصَارَبَالِهِجُ بِهِ فَي سِرَّ هُ وَجَهْرُهِ \* (وَبَلَفْيَنَا) فِي فَصْلُ و صلى الله عليه وسلم أنَّ من مدَّحَمهُ وَلَوْ بِبِيْتَ يَكُونُ لَهُ سُـفِيمايومَ

حتى يُحكّمُوك فيما شَجَر بينهُ م ثُم لا يَجِدُوا في أَنفُ مِ حرَجَامِماً فَضَيْتُ وَيُسْلِمُوا تَسْلِيماً \* (وقال) سَيِّدُنا سَهْلُ بنُ عَبْدِ اللهِ رَضَى اللهُ عنهُ مَنْ لَمْ يَرَ ولا يَهُ الرَّسُولِ صلى اللهُ عليه وَسلم عَلَيْهِ في جَسِع أَحُوالهِ وَ يَرَ نَفْسَهُ في مِلْكَهِ لَمْ الرَّسُولِ صلى اللهُ عليه وَسلم عَلَيْهِ في جَسِع أَحُوالهِ وَ يَرَ نَفْسَهُ في مِلْكَهِ لَمْ الدُّ سُولِ صلى اللهُ عليه وسلم قال لا يُومْ مِنُ أَحَدُ كُمْ حَتَى أَكُونُ الْحَدُ اللهُ مِنْ نَفْسِهِ

﴿ زَيِّن اللَّهُمُّ ظُوَاهِرَنَا وَبَوَاطِئْنَا بِأَ نُوَارِ الصَّلَّةِ والسَّلَّامِ عَلَى ﴾ ﴿ خَيْر مَنْ طَابَ بِهِ اللهِ فَتَتَاحُ وَتَعَطَّرُ بَطِيبِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ الْمُجَلِّسُ ﴾ ﴿ وَلَذَّ بِهِ الْاِحْتَيَامُ \* سَيِّدُنَا وَسَنَّدِنَا وَمُوَلًّا نَا مُحَمَّدُ أَفْضَلَ ﴾ ﴿ مَوْجُودُ وَا كُنَّلُ مُولُودُ وَ لَهِ الْمُسْلُ الْكُرْامُ اللَّيْمُ صَلَّ ﴾ ﴿ وَسَلَّمْ وَبَارِكُ عَلَيْهُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحِبُهِ ﴿ صَلَّاهُ تَعْرَ قَنَا بِمَا فَي بِحْرَ ﴾ ﴿ مُودَّةِ وَحَبَّهِ \* وَتَجَعَلْنَا بِهِ إِنْ كُمْلُ طَائِنَةِ النَّاجِيةِ وَحَرْبِهِ \* آمِينَ ﴾ «(و من علامات محبَّته صلى الله عليه و سلم ) « نصر دينه بالقول و النعل -و الذُّبُّ وَالدُّفُّ عَنْ شَرِيعَتِهِ \* وَالنَّحَلُّقُ بِأَخَلَاقِهِ \* فِي الْجُودِ وَالْإِيثَارِ وَ الْحَامِ والصبرو التواضع وغير ذلك من جميل أو صافه \* فمن جاهد نفسه على ذلك وَجَدَحلاوَةَ الإِيمَانِ \* وَمَنْ وَجَدَها اسْتِلَذُ الطَّاءاتِ وَتَحَمَّلُ الْمَشَاقُ فِي اللَّهِ بِن بِمَطْفَةِ سَيِّدِ الْأَكُو أَنْ \* وَآثَرَ ذَلِكَ عَلَى أَغْرَاضَ الدُّنْيَا الْفَانَيَةِ \* كَيْ يَتَمَثُّمُ بطلعته البهية السنية في الأخرى البانية

﴿ زَيْنِ اللَّهُمْ طَوَاهِرَ لَا وَبُواطِنَنَا بَأَنُوارِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى ﴾ ﴿ خَيْرِ مِنْ طَابَ بِهِ اللافْتَتَاحُ وَتَمَطَّرُ بِطِيبِ النَّنَاءَ عَلَيْهِ الْمَجْلِسُ ﴾ ﴿ وَلَذَّبِهِ اللاختتامُ \*سيدِناوَسندنا وَمُولَانامُحمَّدِ أَفْضَلُمُوجُودٍ ﴾ الساب إمام أهل حضرة السبيع العليم « وَصِرْتُ أَرْفُصُ وَأَقُومُ اللهُ عَلَى الأرض \* مِن شِدِّةِ الْوَجْدِ وَالسُّكُر بِالْجِنَابِ الْمُحَمَّدِيِّ الذي المائم به وَالْمَائِبُ فِيهِ الطُّولَ مِنَ الْعَرْضِ \* فَيَلْقَانِي بِظَهَرُ وَالشَّرِ مِنْ \* السَّنَا وَلَهُ الْمِنَةُ إِنَّهُ كَرِيمٌ لَطِيفٌ \* ثُمُّ اسْتَيَقَظْتُ وَبِي وَجَعُ سُدِيدٌ \* ملاوة هذا الخطاب القريدة فتناعث طبعاً في الرجوع إلى هذه هُ ﴿ وَ فَأَخَذَنِي النَّوْمُ لِفَضَلَ اللَّهِ فِي أُوَّلَ مَرَّةٍ \* فَرَأَ يَتَّنِي أَيضاً فِي تَلْكَ الدَّارِ الربُّ بِالنَّرُّولِ إِلَى حَضْرَةَ الإِخْوَانِ الْمُشْتَغِلِينَ بِذَكُرِ الكَرِيمِ الْغَفَّارُ \* و دَخَلَتُ وَسَطَ الْحَلْقَةَ \* وَصِرْتُ أَذَ كُرُ وَأَتَسَلَى عَلَّهُ بَسَكُنُ فِي مَا الْفُوَّادِ مِنَ الْحُرْفَةِ ﴿ ثُمَّ بِعَدَهِ مُنْكُمْةً رَفَعْتُ إِصْبَعِي السِّبَابَةَ ﴿مُشْيِرًا ﴿ لِمُعَالَمُهُ مُعَالَى ﴿ وَاثْبَاتِ إِلَّ مَالَةً ﴿ لَحَضَرَةً نَبِينًا سَيِّدً نَا وَمُوَّلانًا سَمْدً) صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَكُلُّ حِالَةٍ \* وَقُلْتُ بِلِسَانَ الْحَالَ وَالْمُقَالَ \* الله عليه وسلم الله عليه وسلم وآله فتنسبوا بارجال، ثم اللَّهُ عَلَّمَ ذَلِكَ فَرحاً مَـمْرُورًا بِبُلُوعُ الْمَرَامِ «بِفَضَلُ اللَّهُ تَعَالَىٰوَ عَطَفَةً الْمُجَّةُ وَالْمُقَامِ \* ( اللَّهُمُّ ) أَدُّ عَنَّا شُكْرَ النَّعَمِ \* بِجَاهِ الْمُصْطَفَى صلى اللَّهُ و الم ما و يكفيناً) \* أيضاف فضل الصلاة عليه صلى الله عليه و سلم قوله تعالى الله وملائكَتَهُ يُصلُّونَ على النَّبِي يَاأَيُّهِ اللَّهِ بِنَ آ مَنُوا صَاوًّا عَلَيْـهِ وَسَلِّمُوا ا (وقولة عليه السلام) فيمارواه الطبراني في الصغير والأوسط عن ا أنس رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى على صلاة واحدة الله عَلَيْهُ عَشَرًا وَمَنْ صَلَّى عَلَى عَشْرًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَائَةً وَمَنْ صَلَّى عَلَى كُنِّ اللَّهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ بَرَاءَةً مِنَ النَّفَاقِ وَبَرَّاءَةً مِنَ النَّارِ وَأَسْكُنَّهُ اللَّهُ

القيامة أوكما ورَدَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصلاةُ وَالسلامُ (وَاعْلَمُواأَيُّهَا الإِخْوَانُ) أَنَّ أُولِي ما يَعْتَنَى بِهِ الْمُسَمِّعُونَ \* وَ خُصُوصاً في هذه الأزمان \* مَدْحُ نُخْبَةِ الأعْيانِ \* وَسَبِّدُو لَدِعَدُ نَانَ \* وَ انْ تَعَاطَوْ اغَبْرُ ذَلَكَ مِنْ سَمَّاعِ سَادَاتِنَا أَهُلِ اللَّهِ \* فَلا بُدُ فيه من مرّاعاة الموضوع و اعتبار أحوّال الساميين بدّاية و و ـ ل و زياية التنجَمع القلوب بذلك في أفر ب مدّة على الله م وأماما يقم من بمض المستمين مِنَ التَّخْلِيطِ الْفَادِحِ \* فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ عَلَمَ مِلْ التَّرْبِيَّةِ بِالْقَاعِدَةِ الشّرعيَّةِ أومن النَّفَاةِ عَنْ حَضْرَةِ اللَّهَا تَحِ ٥ (وَ قَدْأَ كُرِّ مَنِّي اللَّهُ تَعَالَى) \* بالإجتماع بحضرته عليه السلامُ في المنام " وَأَناجِالِسُ أَمامَهُ في مَحَلُّ عال في دَارِ تَلُوحُ عَلَيْهَا أَنُو ارْا حضرة خير الرسل الكوام وفي أسفلها جاءة من إخرا النا في الله قري الله عَـدَدَهُمْ وَمَدَدُهُمْ \* وَهُمْ قَالُمُونَ بِذَكُرُونَ اللَّهُ تَعَالَى فَي أَحْسَنَ هَيْمُ وَ أَكُمَلَ حَالَ \* فَحَضَرَ فِي الْجَــمَعِ رَجُلُ قُوَّالٌ \* وَصِارَ يُنْشِدُ مَا تَيَسَّرَ غَبْرُ مُبَالَ بِمُ اعامُ الْمُؤْضُوعِ الْمُتُقِدَّمِ اللَّذِي هُو الْعَيْدُ أَهِلَ الْكُمَالِ \* وَ فَالْكَالِمَدُ عَ كُونه عند نظر إما ما الحضرة \* قلد احصل منه من التخليط ماحصل والا أر للهِ الْكَبِيرِ الْمُتَّعَالَ \* فَالْتُفَتْ إِلَى صلى اللهُ عليهِ وَسلمَ وَقَالَ لِي لَيْتَ هَوُّلا المُسمِّمينَ جِعَلُوا مِكَانَ هِذَاالسَّمَاعِ آيةً مِنْ كِتَابِاللَّهِ "ثُمُّ أَشَارَ إِلَيَّ بِأَنَّ مَذَحَة صلى الله عليه و سلم محمود على كُلّ حال بدّاية و وسطاً و نهاية بفضل الله م وَأَنْسُدَنِي قُولَ سَلْطَانُ الْعَاشَقِينَ فِي مَدْحِ حَضَرَ لِهِ الْمُحَمَّدِيَّة كُلُّ البُّدُورِ إِذَا تَجَلَّى مَقْبِلًا ﴿ تَصَبُّوا إِلَيْهِ وَكُلُّ فَدَّأُهْيَفَ إِنْ قَلْتُ عَنْدِي فِيكَ كُلُّ صَبَّابَة ﴿ قَالَ الْمَلَاحَةُ لِي وَكُلُّ الْحُسْنِ فِي وصارَيْشيرُ بيده الشريفة إلى صدره المبارك «فاعتراني حالُ عظيمُ

يوم الفيامة مع الشهداء والأبرار إلى غير ذلك مماورد في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه و آله وسلم ﴿ وَقَدْنُصَ ﴾ أَنَّمَةُ التَّصُوُّ فَرَضَى اللهُ عنهم على أن من خَلَت أَرْضُهُ عَنِ الشَّيْخِ الدَّالِ على الله وَلَمْ يَجِدُ قُدْرَةً على السَّفَرِ إِلَيْهِ وَلَوْفَى مَنْ خَلَت أَرْضُهُ عَنِ الشَّيْخِ الدَّالِ على الله وَلَمْ يَجِدُ قُدْرَةً على السَّفَرِ إِلَيْهِ وَلَوْفَى أَفْضَى المَشَارِق أَو المَعَارِبِ فَأَنَّ الصَّلاةَ على النَّبِي صلى اللهُ عليه وسلم تَقُومُ مَقَامَهُ فَي تَصْفَيةِ النَّفُوسِ و تَطْبِيرِها و تُهيِّمُ اللَّهُ خُولِ إِلى حَضْرَةِ القُدْسِ مَعَ مَافِيهَا مِن فَي تَطْيِمِ الثُوابِ \* و زيادة والقُرْبِ مِن رَبِّ الأُرْبِابِ

﴿ زَيِّن اللَّهُمُّ طُوَاهِرَ نَا وَبُوَاطِنْنَا بِأَنُوارِ الصلاةِ وَالسلامِ ٥ على ﴾ ﴿ خَيْر مَنْ طَابَ بِهِ الْإِفْتِتَاحُ وَ تَعَطَّرَ بِطِيبِ الثَّنَاءُ عَلَيْهِ الْمُجَلِّسُ ﴾ ﴿ وَلَذَبِهِ الْا خَتِتَامُ اسْتِينَا وَسَادِنَا وَمَوْلَانَا مُحَدِّدًا فَصَلَّ مَزْجُرُدٍ ﴾ ﴿ وَأَكُمُلُ مُوالُودٍ وَمَاجِ الرُّاسُلِ الْكَيِّرَامِ اللَّهُمْ صَلَّ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ ﴾ و عليه وعلى آله و صحبه «صلاة تُعْرِقْنَا بِهَا في بَحْرُ مُوَدَّتِهِ ﴾ ﴿ وَحَدِّهِ \* وَتَجَمَلُنَا بِهَا مِنْ كُمَلُ طَائِفَتِهِ النَّاحِيةِ وَحِزْنِهِ \* آمين ﴾ «(وَ مَنْ عَلاَمَاتَ مَحَبُّتِهِ صِلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلِّم) ﴿ شِيدَّةُ الْإِعْتِنَاءُ وَالْفَحْس والبَحْثُ عَنْ مَعْرِ فَةَ شَمَا يَلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصُورَتِهِ الْحِسِيَّةِ وَالْمَعْنُوبِهِ الَّتِي كانَ عَلَيْها في دَارِ الدُّنيا صلى اللهُ عليه وَسلم فَانَ ذَلكَ أَعْظُمُ مُعِينِ على استجلاه ذَاتِهِ الكريمة ، واستحضار صور ته الفخيمة ، وهذا الإستحضار ، أعظم مَطَالِبِ كُمِّلُ السَّادَاتِ الأخيارِ ، الَّذِينَ حَرَّرَاللهُ بَوَاطِنَهُمْ مَنْ رِقِّ الْأَغْيَارِ ، حَتَّى قال فَرْدُ هُمُ عَلَيهِ رَحَمَةُ الْعَزِينِ الْغَفَّارِ \* وَاللَّهِ لَوِ احْتَجَبَ عَنِّي رَسُولُ اللّه صلى الله عليه و سلم طرفة عين ماعددت نفسي من المسلمين ٥ والمنة لله الواحد الْقَبَّارِ ﴿ وَلِلَّا كَابِرَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُم ) مَا لَيْتُ فَى ذَلِكَ كَشَمَا بِلِ الإِمَا مِ التَّرْمِذِي

ما الإمام الشرنوبي رضى الله عنهما و وسائل الوصول «الى شمائل المسخنا الإمام الشرنوبي وضي الله عنه من وضي الله عنه و عَدِيثِ جامِع في هذا الحديث والسير بسطا و اختصارا ولا بأس بذكر حديث جامِع في هذا مروج بما كتبة عليه بعض الأحباب « لبسم ل على الإخوان مار صورة على المجتاب « عليه أفض ل الصالة وأزكى السلام من الوهاب الوهاب

· ( فَنَقُول) \* وَبِسَنَدِ نَاللَّتُصِلِ إِلَى سَيِّدِنَا وَمَوْ لانَا (الحِسنَ بن ) سَيَّدِنَا الا على ) رضى الله عنه ما (قال - ألت / خالى بعني أخاأمة مو لاتنا فاطمة الانا خيديجة ( هندن أبي هالة وكان وعافاً) أي كثير الواصف سلى الله عليه وسلم لا ألم كان ريابة وتربى في حجره (من حلية) أي (النُّبِيُّ صلى اللهُ عليهِ وَ-لم وَأَنَّا أَعْتَهِي أَنْ يَصفَ لَى مِنْهَا شَيِّئًا أَتَعَلَّقُ بِهِ ﴾ المحالم والممرفة (فقال كان رحول الله صلى الله عليه و سار فضماً) أي عظيماً الْمُعَجَّمًا) أَيْ مُعَظَمًا في عَين مَن رآهُ بحيثُ لا يقدرُ أَن يَتْرُكُ تَعظيمَهُ ﴿ وَانْ حَرَصَ عَلَى ذَلَكَ (يَتَلاُّ لا ) أَيْ يُضَى ﴿ (وَجَهُ مُ تَلاَّ لَا الْقَمَرِ) أَيْ إساءته عشد كماله (لَيْلَةُ الْبَدْرِ) أَيْ لَيْلَةُ أَرْبِمَةً عَشَرَ رَأُ طُولَ مِنَ الْمَرْ بُوعِ ) وسلانى حديثٍ آخرَ بِكُونِهِ رَبُّعةً أَمْرُ تَقْرِيبِيُّ (وَأَفْصَرَ مِنَ المُسَدَّبِ) أَيْ مَ فِي الطُّولِ (عظيمَ الْهَامَةِ) بِتَخْفَيفِ الميم أَيِّ الرَّأْسِ وَذَلِكَ يَدُلُّ على الإه رَاكُ (رَجِلَ الشُّعَرَ) أَي فيه تَكَسُّرُ قَليلَ بَيْنَ الْجُعُودَةِ والسُّبُوطةِ الم إِنْ كَانَ حَدِيثَ عَهْدِ بِفَسْلِ (فَرَقَهَا) أي جَمَلُها فَرِ فَتَانِ فَرَالَةُ عَنْ يَدِينِهِ

الله الله عليه وسلم (عَرِيضُ اللهُ عليه وسلم (عَرِيضُ ا و هُوَ مَــٰذُوحٌ فِى الرِّ جال لأنَّهُ عَلاَمَةُ النَّجابَةِ وَالْقُوتَةِ (بَعيــدُ مَا بَيْنَ الله منه الى عظيم (الكرّادِيس) أي رُوس عِظام المفاصل وَذَلكِ كَمَالُ الْقُوَّةِ (أَنْوَرُالْمُتَجَرِّدِ) بِكَسْرِ الرَّاءِ الْمُشَـدُّدَةِ اسْمُ فَاعِلِ أَوْ والمُ مَكَانَ أَيْ مُشْرِقُ الْعُضُو الْمُتَجَرِّدِ أَوْمَوْضِعِ التَّجَرُّدِ عَنِ الثَّوْبِ لَ مَا بِينَ اللَّهِ إِنَّ النَّقْرَةِ الَّتِي فَوْقَ الصَّدْرِ (وَ السُّرَّةِ بِشَعَر يَجْرِي) (كَالْخَطِّ )وفي رواية كَالْخَيْطِ وَعَلَى كُلُّ حَالَ فَهُو بِمَعْنَى دَ قِيقَ المَسْرُ بَةِ ) أي خالى (الشَّهُ بَيْن وَ الْبَطَن مِمَا سِوَى ذَلِكَ) أَى الشُّعَر الْمَذَ كُور إِنَّهُ كَانَ مَنَّا إِنظَيْهِ صِلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلِّم شَعَرٌ خَفِيفٌ لِمَاصَحًا نَهُ السُعرُ الذِّ رَاعَيْنُ وَالْمُنْكَمِينَ وَأَعَالَى الصَّدْرِ طَوِيلُ الرُّ تُدِّينِ) المُرَّادُ الله واعين (وحب الرَّاحة) أي وايسم الكفّ حسَّاو معنى (شأن الكفّين الع عَلَيظ مَامَعَ لين (سائلُ الأطراف) أي مُمتَّدُ الأصابع طويلُها معدلاً (أوقال شائل )أي مر تقع (الأطراف) من غير انقباض (خمصان) الرُّ (الأخْمَصِين) تَثْنَيَةُ أَخْمُصَ وَهُوَ المَوْضَعُ الَّذِي لا يَمَسُّ الأرْضَ الله مِنْ وَسَلِطِ الْقَدْمِ وَالْمُرَادُأُنَّهُ كَانَ مُعْتَدِلَ الْأَخْمَصَانِ لَا مُرْتَفَعِهُمَا ولا مُنْخَفِظَهُما جِدًا (مَسيحُ القَدَمَينِ) أَيْ لَيْسَ فِيهِمَا تَشْقَيقٌ بِدَلِيل (الْمُبُوا) أَى يَشَاعَدُ (عَنْهُما المَامُ) لِمَلاسَتِيمًا (اذَا زَالَ) أَيْمَشَى (زَالَ رُ تَكُفِّي كُنَّسَمِّي تُسَمِّيًّا وَ فِي نُسْخَةٍ تَكَفُّوًّا بِضَمَّ الفَاءَوَ بِالْهَمْزِ مَصْـدَرُ كَنْقَدُّمْ تَقَدُّما وَعَلَى كُلُّ مَعْنَاهُ كَمَا قَالَهُ أَبُو زُرْعَةً يَمِيلُ إِلَى سَنَنَ المُّشِّي

وَفِرْقَةً عَنْ يَسَارِهِ (وَالْأَفَلَا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَقْبَلِ الْفَرْقَ بِنَفْسِهِا فَلَا يَفْرُنُهُا (يُجَاوَرُ شَعَرُهُ شَحْمَةً أَذُنيهِ إِذَاهُو وَقُرَهُ أَزْهَرَ اللَّوْنَ)أَى أَبْيَضَةً بَياضًا لَيِّرًا (وَاسِم الحبين) أل فيه للجنس فيشمل الجبينين وهماماً كتنفاً الجبهة من يمين وَشِيالِ وَسَعَةُ ذَلِكَ مَحْمُودَةً (أَزَجَ الْحَوَاجِبِ) أَيْ دَقِيقَ الْحَاجِبَيْنَ مَعَ طُولِ واستفواس واستواء بحيث لاتعداوا شعرة منه الأخرى في النبات وَالْاسْتُواء (سُوّا بِغُ) أَى كُوامِلَ ( مِن غَسْر قَرَن ) بِفَتْح الرَّاء يَعْنَى أَنْ حَوَ اجْبَهُ عليه السلامُ لَمْ تَكُن مقرُّ ونةً فَهُواْ بَلْجُ (بَيْنَهُما)أي الْحَاجِبَين (عِرْقُ) بَكْسَرِ الْعَـيْنِ الْمُهْمَاةُ وَسَكُونَ الرَّاءُ (يُدِرُّهُ) أَيْ يُحَرِّكُهُ (الْغَضَبُ) وَإِنَّمَا كَالْ يَغْضَبُ لِلهُ (أَفْنَى) أَيْ طُو بِلَ (الْمُرْنَيْنِ) أَيْ الْأَنْفُ مَعْ هَلَّهُ أَرْنَبَتِهِ وَأَرْتِهَا ع قَلَيل في وَسَطِّهِ ( لَكُ ) أَيْ الْعِرَانَانِ أَوْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (نُورٌ يَعَاوُم الحسيبة من لم بَتَا مُّلَهُ أَسْمَ ) أَيْ مُرْتَفِعَ قَصِيَة الأنف مَعَ استواء أعالا وَإِشْرَافَ أَرْنَبِتُهِ قَلِي الأَبِهُ فِي أَنَّهُ لِللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى عَلَى النَّاظِرِ مِنْ غَي الْمَالُ حَدَبُو سَطِهِ وَ يَظُنُّ اسْتُواءَ الْقَصَبَةِ (كُتُّ )أَى عَظيمَ (اللَّحِيةِ سَهْلِ) وفى روَاية (أسيلَ الْخَدُّين )أيْغَيْرَ مُرْ تَنفِيهِما (ضَلَيْمَ الْفَمَ) أَى وَاسْعَهُ وَذَلك يدلُّ على الفَصاحة (مُفَلِّج) أَى مُنْفَرَجَ ما بَيْنَ (الاسْنَانَ) وَالْمُرَادُ بِالأَسْنَانَ النَّامَا العَلْيَا فَقَطُّ لأَنَّ انْفِرَاجَ جَمِيمِ الأسنان غَيْرُ مَحْمُودٍ (دَفِيقَ المُسْرُبَة) أَ الشُّعَرَ الذي مِن لَبِّتِهِ إلى سُرِّتِهِ (كَانَّ عُنْقَهُ حِيدُ دُميَّةٍ) أَي عُنْقُ صُورَة مِن عاج وَ نَحُوه في الإِستُواء والإعتدال (في صفّاء الفضة) من حَيثُ الإشراق والجمالُ (مُعتدل الخلق) أي متناسب الأعضاه (بادن) أي سَمين البدل سمنًا متوسطًا (متماسك )أي غير مسترخي اللحم (سواة البطن والصدر) يمني

(وو حد ف بعض التقاييد) حسبماذ كرة صاحب هداية المحبين ما إلى مراله سيَّدالْمُرْ سَلَيْنَ "صلى اللهُ عليهِ وآله وسلم ما أصُّهُ هذهِ أو صافُ سَيِّدِنا الله (مُحمَّد بن عبد الله) بن عبد المُطلِب بن هايشم صلى الله عليه وسلم الله عليه وَسلم) سَخيًا شَنْنَ الْكُفِّينِ أَزَجُ الْحَاجِبَينِ أَكْحَلَ الْعينين ا الدُّرَاعِينَ وَاسِمَ الْجَبِينِ مُفَلِّجَ الأسْنَانِ أَفْنَى الأنْفِرَ جِلِّ الشُّعَرَرَقِيقَ الل أُورَ الا نُورَاد يَخْطُفُ الأبْصارَ صلى اللهُ عليهِ وَسلم تَسْلَيماً وَرَضَى مُ الْسُحَامِهِ أَجْمُمِينَ \*(و لَمَاأَرَادَ)\* صلى اللهُ عليهِ وَسلم أَنْ يَنْتَقُلِ مِنْ دَارِ وإلى دَارِالْبِقَاءَ قَالُوا يَارَ سُولَ اللَّهِ كَيْفَ حَالَتُنَا إِذَا بَقَيْنَا بَمْـدَكَ وَلَمْ نَنْظُنْ الله و قال لَهُمْ أَكْتَبُوا أُوْصِافِي وَانْظُرُوا الَّيْهَا وَارْفَعُوهامَعَكُمْ فَمَنْ رَفَعَها رَفِيها فَكَا نُمَا رَآنِي انْ كَالْ مُسْلِمًا حَرَّمَ اللهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ وَأَنْ المانا نَالَ مُرَّادَهُ وَنَصَرَهُ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِ وَيُؤْمِّنُهُ مِنْ شَرَّ كُلِّ شَيْطَان لَهُ \* وَ مَنْ نَظَرَ فِيهَا بَعْدَصالاةِ الصَّبْحِ كَتَبَاللهُ لَهُ ثُوابَ خَمْسَمَاتُهُ و مَن نَظَرَ فِيهَا بَعْدَصَلاَةِ الْمَغْرِبِ كَتَبَ اللهُ لَهُ تُوَابَ سَــتَمَاثَةِ و مَنْ نظر فيها بَعُـدَصَـ لأَةِ الْعَشَاء كُنتَـاللهُ لهُ ثُوّابَ أَلْفُ حَجَّةً اللهُ لهُ أُوابَ مَن خَتَمَ الْقُرُ آنَ العظيم \* وَكَتْبَاللَّهُ لهُ ثُوابَ مَنْ ال رقبة والله ذُوالفضل العظيم اه ﴿ وَقَدْ نَظُمْ ﴾ سَيَّدُنَا عُمَرُ بَنُ بِ رَضَى اللهُ عنهُ شَيْئًا من ذلك أيضًا على سبيل الإجمال في قوله صَلِّ بَارَبِّ عَلَى مَن نُورُهُ ﴿ يَتَلَالًا مَثُلَ شَمَس وَقَمَرُ صف رسول الله من خير البَّير « كَملال لا حق و فت السَّر

وَهُوَ مَا بَيْنَ يَدَيُهِ كَالْسَهْيَنَةِ فَيَجَرِيهَا وَفَسْرَهُ بَعْضُهُم بِكُونَهِ يُسْرِعُ فَيُمْسَا كَأَنَّهُ يَمِيلُ تَارَةً إِلَى يَمِينِهِ وَتَارَةٌ إِلَى شَمَالِهِ وَالْأُوَّلُ أَظْهَرَ وَعَلَى كُلِّ فَالْجُمَا بَيَانَ لِكَيْفِيةِ رَفْعِ وِجُلِهِ وَ نَقْلِهَا وَأَمَّا قَوْلُهُ (وَيَمْشِي هَوْنًا)فَبَيَانَ لِكَيْفِيةِ وَضَمَّا بالا رض (دريم) أي واسع (المشية) بكسر الميم أي الخطوة خلفة لا تكا وَسَمَةُ الْخُطُوةِ مَحْمُودَةَ لَلرَّ جَالَ (إِذَامَتَى كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبِّبِ) أَيْ يَازَا فيهِ فَانَّ الصَّبِ مَا أَحَذَرَ مِنَ الأَرْضُ (وفي) بَعْضِ النُّسَخِ في صَبَبِ وَالْجُمَّا بَيَانَ لِمَاقَبَلُهَا (وَاذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيمًا) أَى بِجَمِيمِ أَجِزَائِهِ (خَافَضُ الطّرف أى العين ( نَظَرُهُ إِلَى الأُرْضِ أَطُولُ مِن نَظَرَهِ إِلَى السَّمَاءَ ) تَأْكِيدُ لِمَا قَبُّهُ وَهَذَامَحَمُولٌ عَلَى حَالَ السُّكُونَ فَلاَ يُنَافِي أَنَّهُ فِي حَالَ انْتَظَّارِ الْوَحْيِ لِلْ أَرِينَال كَانَ يَكْثُرُ النَّظُرُ الْيَ السَّمَاءُ كَمَا فِي قَوْلِهِ ثَمَالَى قَالَرَى تَقَلَّبُ وَجِياتُ فِي السَّال فَلَنُو لَينَكَ قبالةً تَرْضاها (جُلُ ) أَيْ أَكُثَرُ (نَظَرَ وِالْمُلاَحَظَةُ) أَيْ النَّظَرُ بِاللَّحا بِفَتْحِ اللَّهِمِ أَي شَقَ الْمَيْنِ مِمَّا بَلِي الصَّدْعَ وَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لاَ بِنْظُرُ إِلَى الأُشْب كَنظَر أَهُلَ الشُّرَهِ بَلَ بِقَدَر الحَاجَةِ امْتِيثَالًا لِقَوْلَ رَبِّهِ وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيكَ الأَ ( يَسُونُ أَصْحَابَهُ) أَى يَقَدِّمُهُم أَمَامَهُ فِي الْمَشِّي وَيَقُولُ خَاوًّا ظَهَرَى لِلْمَلاكِ (وَ بَبِدَا مَنْ لَقِيَ بِالسَّلَامِ) أَى يُبَادِرُ وَفَى نُسْخَةٍ وَ يَبْدَأُ مَنْ لَقَيَّهُ بِالسَّلامِ ا حَتَّى الصَّبْيَانَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْبِدَّةِ بِالسَّلَامِ سُنَّةً لَكِنْ ثَوَابُهُ أَكُثَّرُمِنْ ثُوَّاك الرِّدِّ الذي هُوَ فَرْضُ وهذا مِن كَمال آوَ اضْعُهِ صلى اللهُ عليهِ وَسلمَ \*وَشَرُّ ال وَكُرُّمَ \* وَمَجَدُو عَظُم "الى غير ذلك من الوارد في شما اله المظيمة «الَّتِي فنه فيها مُهجُ أهل العقول السليمة

تَبَارُكُ اللهُ ماأُحلِي شمائلَهُ ﴿ فَكُمْ أَمَانَتُ وَأُحْبِتُ فِيهِ مِنْ مُهِجِ

له السُّوق إِلَيْهِ « صلى اللهُ عليه وَسلمَ « (وَالْمَعْنُويُ أَيْضًا) «على نَوْعَيْن وَلَ السَّمْ مَارِ صُورَتِهِ الشُّريفَةِ \* وَذَاتِهِ الْمُنْيِفَةِ \* وَحَضْرَتِهِ اللَّطيفَةِ \* الله ذلك أَنْ تَكُونَ سَبَقَتْ لَكَ رُوْيَتُهُ صلى اللهُ عليه وَسلم مَنَاماً الله العاورة الكاملة مع الفناء فيهافاذًا لم تُدُوكُ ذَلِكَ فَتَصور و الرمن وصفه صلى الله عليه وَسلم واستَحَضَّرا لَكَ وَ اقْفُ بَيْنَ يَدَيِّهِ مِ الْأُدَبِ وَالتَّذَلُّ فَي ذَلِكَ كُلِّهِ فَأَنْ سَبَقَتْ لَكَ زِيارَةٌ فَاسْتَحْضِرْ حُجْرَتُهُ ﴿ الشَّرِيفَ وَكَأَنَّكَ وَاقِفٌ بَيْنَ يَدَيْهِ صِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآذَا لَمْ تُدْرِكُ مُلْنَا لِكَ صُورَةَ المُسْجِدِ النَّبَوِيِّ وَالْحُجْرَةِ الزَّاهِرَةِ وَالضَّرِيحِ م وهي كَمافِ الصُّورَةِ المَرْسُومَةِ فِي دَلَائِلِ الْخَيْرَاتِ \* فَهِذَا الْوَصْفُ والحَدِّلُ أَنَكَ وَاقِفٌ بِالْمُوَاجَهَةِ لِبَنْ يَدَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ ا وَيَرَ اللَّهُ وَ لَوْ كُنْتَ بَعِيدًا فَأَنَّهُ يَسْمَعُ بِاللَّهِ وَيَرَى بِهِ فَلاَ يَخْفَى عَلَيْـهِ الماني) استحضار حقيقته العظيمة وهذامشهد أهل الأحوال و استمدَّاهُ الْعَالَمِ مِنْهُ صلى اللهُ عليهِ وَسلمِ مُحَقَّقٌ ﴿ فَقَدْ وَقَعَ لَنَافَى الله أنَّهُ رُوحُ الْكُونُ وَ نُورُهُ بِهِ قِيامُ الْعَالَمِ ﴿ فَهَا أَنَّا ﴾ أو قَفَتُكَ على الطُّرُق وَأَقْرَبِها وَ نَقَلَ عَنْ سَيَّدِي عَبْدِالكَّرِيمِ الجيلي في كتابه النَّامُوس اللم « في مَعْرِ فَةِ قَدْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليهِ وَسلم » قَوْلَةُ رَحْمَهُ اللهُ أُوصِيكَ وام مُلاحظَةِ صُورَتهِ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَّم وَمَعْنَاهُ وَلَوْ كُنْتَ مُتَّكَلَّهَا مُنْسِرًا فَعَنْ قَرِيبِ تَأْلَفُ رُوحُكَ فَيَحْضُرُ لَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَيَانًا مِهِ وَتُحادِثُهُ وَتُخاطِبُهُ فَيُجِيبُكَ وَيُحَـدَثِكَ وَيُخاطِبِكَ فَتَفُوزُ بِدَرَجَـةً مَا إِنَّ وَتُلْحَقُ بِهِمُ انْشَاءَاللَّهُ تَمَالَى ﴿ وَاعْلَمُ ﴾ أَنَّ الْمَارِ فَيْنَ لَا يَزَ الُونَ وَلَوْ

أَ بُطَحِيُّ النَّمْتِ مَكِّيُّ الأَثْرَ ﴿ هَاشِمِيَّ الْفَرْعِ مِنْ نَسْلِ مُضْرَ حَسَنُ الْقَدْ بَهِي نَاعِمْ \* لاطُّويلُ لا وَلا فيهِ قِصَرْ أَقْنَا الأَنْفِ أُزِّجُ أَدْعَجُ \* فَاحِمُ الوَفْرَةِمَفْرُوقُ الشُّعَرُ صادِقُ اللَّهُجَةِ مَقْبُولُ الدُّعَا ﴿ نَيْرُ الْخَدِّينِ فِي الطَّرْفِ حَوْرٌ أُورُهُ كَالشَّمْسِ فِي إِشْرَاقِهَا \* وَلَهُ وَجُـهُ كَدَارَةِ الْقَـمَرُ تَغْرُهُ كَالدُّر فِي مَبْسِمِهِ \* فَاذَا افْتَر فَلُوْلُو انْتَشَر بَيْنَ كَتَفَيْهِ بِنُــُورِ خَاتَمٌ \* خَتَمَ اللَّهُ بِهِ رُسُــلَالْبَشَرُ طَوى الْبَطَن خَميص زَّ اهد ﴿ وَاثْقُ بِاللَّهِ إِنْ جَاعَ شَكَرُ كَفُّهُ كَالرُّبُدِ فِي مَلْسَهَا \* أَوْ حَرِيلٍ لَيْنَ حَيِنَ الْمُشْرَ وَلَهُ جِبْرِيلُ حِفًّا قَـٰدُ أَتَّى ﴿ بِالْمَـٰفَاتِيحِ الَّتِيكَانَ اذْخَرُ مِنْ كُنُوزِ وَلُجَبِنِ فَأَبِي ﴿ قَالَ لاَ جَاوَزُتُ قُوتًا بِقَدَرِ بَيْنَ السُّنَّةَ فَالْوَيْلُ لِمِنْ ﴿ تَرَكُ السُّنَّةُ مِنْ حَرَّ سَفَّرُ وَ السَّلامُ الطَّيْبُ الْكَافِي على ﴿ خَيْرِ رُسُلِ اللَّهُ مِنْ خَيْرِ مُضَّرَّ \*( اللَّهُمُّ )\*اجْعَلْنَا مِنَ المُتَعَسِّكِينَ بسُنَّتِهِ \* وَأَمِنْنَا عِلَى شَرِيعَتِهِ وَمَلْنَه بفضلك وكرَّمك باأرحم الرَّاحمين بارَّبَّ العالَمين ﴿ وقال بعضُ الكِّبَارِ ) اعلَم أنَّ كُلُّ الْخَيْرِ فِي المَكُوفِ على جَنَابِ الْحَبَيْبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ۗ ﴿ إِنَّا تَعَلَقاً صُورِياً أُومَعُنُوياً فَالصُّورِيُّ عَلَى نَوْعَيْنِ ﴿ (الْأَوَّلُ ) بِاتَّبَاعِ جَمِيمِ أُوامِ وَ اجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ وَذَلِكَ بِمُواظِبَةِ سُلْنَهِ وَ آثَارِهِ وَالْمَكُوفِ عَلَى مَاوَرَدَ عَلَ واستصحاب العرّايم « (وَالثَّانِي) بِالْفَنَاء في محبَّة وَشَدَّة الشُّوق إِلَيه «وَ الْعَيْمُ في مَوَدَّتِهِ وَكَثْرَة تَذَكُّرهِ وَالصَّالَةِ عَلَيْهِ \* وَمُدَاوَمَةَ مُطَالَعَةِ الْمَدَانِمِ